verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## 1944 = 194.



عبد الحليم أبو غزاله







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الصرب العراتية الإيرانية

1944=194.

تأليف المشير عبد الحليم أبو غزاله Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### مقدمــة

لقد استمرت الحرب العراقية الإيرانية تسع سنوات تقريبا بين دولتين مسلمتين متجاورتين متنافستين . وتعتبر هذه الحرب من أطول الحروب في تاريخ العالم الثالث الحديث واشترك فيها كل القوى الرئيسية سواء في الصراع السياسي الذي أحاط بالحرب أو في القتال الفعلى الذي دار بالمنطقة . ورغم أن الخبراء العسكريين يجمعون على أنها تعتبر حرباً برية أساساً إلا أنها اشتملت على معارك بحرية ، وقصف جوى استراتيجي ، واستخدام للصواريخ أرض أرض لأول مرة ، وكذا للأسلحة الكيماوية في نطاق محدود ، إلى جانب ما يمكن أن يطلق عليه قتال بالوكالة .

وتوقف القتال بين الدولتين المتحاربتين إلى ما يُمكن أن يطلق عليه «حالة اللا سلم واللا حرب » وهوتعبيراً ابتكره الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في وصفه لموقف مماثل تم في جبهة القنال قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ . ولا أحد يعرف أو يمكنه أن يتكهن بأن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه سينتهي أو يؤدي إلى إتفاقية سلام دائم بين الدولتين وحل المشاكل المعلقة بينهما سواء بالنسبة للحدود أو مشاكل عقائدية يرجع تاريخها إلى مئات السنين . أم سيتجدد القتال يوما ما لحسم الأمور بين الدولتين .

لقد قدم كاتب أمريكي معروف وصف لهذه الحرب حينا قال أنها حرب توضح كيف يؤدى الموقف المتوتر الناتج من النمو العسكري للدولتين الغير محكوم إلى حرب وراءها حرب أخرى أو إلى حرب باردة قد تتحول إلى حرب (ساخنة في أي لحظة ، ومدى ما يشكل ذلك من خطورة على الاستقرار في منطقة الخليج العربي .

وفي هذا الكتاب حاولت أن أوضح صورة للموقف الدولي والإقليمي قبل الحرب والأسباب التي أدت إلى نشوبها ، وتعرضت باختصار لسير الحوادث بها طبقاً لما أمكنني جمعه من معلومات من عدة مصادر . ولكني على يقين من أن أسراراً كثيرة عن هذه الحرب لازالت مجهولة لى سيكشف عنها التاريخ في المستقبل ، واني أردت أن أضع أمام القارىء العربي صورة لا بأس بها عن هذه الحرب علها تفتح عيوننا وقلوبنا لما يحاك من حولنا يؤثر في حياتنا وعلى مستقبلنا . فالأمن العربي كل لا يتجزأ ، وما يحدث في الخليج العربي أو في

صحراء المغرب على المحيط الأطلسي يؤثر على كل بلد عربى رضى أم أبى . يؤثر على حياة كل شعب عربى وعلى اقتصادياته وأمنه القومي .

وكما هو متوقع من أى صدام عسكرى بمثل هذا المستوى سواء من حيث امتداده الزمنى أو تعدد الأسلحة والمعدات الحديثة التى اشتركت فيه أو من حيث حجم القوات الضخم، وكذا من سير الحوادث والتطورات الدولية والإقليمية التى أحاطت به لابد نخرج منه بدروس كثيرة فى مجالات الإستراتيجية والفن التعبوى والتكتيك وفى مسائل القيادة والسيطرة ... إلخ المفيدة لكل رجل عسكرى فى أمتنا العربية . لقد استخدم فى هذه الحرب معدات شرقية ومعدات غربية ، ولقد خرج منها كل من المعسكرين بدروس وملاحظات خاصة بتلك الأسلحة فقام بتطوير وتعديل ما لديه من أسلحة ومعدات ، وهو ما شاهدناه بعد ذلك فى حرب الخليج الثانية (غزو العراق للكويت) وكيف استفاد الغرب من الحرب العراقية الإيرانية بصورة يسرت لقوات التحالف أن تهزم حجماً ضخماً من القوات العراقية في مائة ساعة فقط .

أما الحديث عن تركلفة هذه الحرب فيكاد يكون من المستحيل تقدير هذه التكاليف وهي باهظة ولا شك ، أنهكت كلا من العراق وإيران واستنزفت مواردهما ، وهو هدف رئيسي للدول الكبرى شرقيها وغربيها لمصالح خاصة بها . ويمكن بالنظر إلى ضخامة هذه التكلفة والخسائر التي حدثت في هذه الحرب أن نتصور آثار أي صدام مسلح في المستقبل على مستقبل الدول سياسياً واقتصادياً . فآثار الحرب العراقية الإيرانية على المستقبل السياسي والاقتصادي لكل من إيران والعراق آثار مدمرة فالإنفاق العسكرى الضخم على المعدات والتسليح والذي لازال دائراً سيمتص الجزء الأكبر من الدخول القومية ويعطل برامج التنمية الإقتصادية والإجتاعية لكلا الشعبين المسلمين .

لقد قدرت بعض المصادر أن الخسائر البشرية وصلت إلى :

```
۲۳۰۰۰۰ قتیل إیرانی ، ۳٤۰۰۰۰ قتیل عراقی ۱۲۰۰۰۰ جریج عراقی ۱۲۰۰۰۰ جریج عراقی ۲۰۰۰۰۰ لاجیء إیرانی ، ۲۰۰۰۰۰ لاجیء عراقی ۲۰۰۰۰۰ أسیر عراقی
```

وأنفقت العراق على شراء الأسلحة والمعدات ١٥٩ مليار دولار وانفقت إيران ٦٩ مليار

دولار .

ولم يدخل فى هذه التقديرات قيمة ما تم تدميره من منشآت وبنية أساسية ، وماكان موجوداً من أسلحة ومعدات قبل بداية الحرب . وهذا يثبت ما ذكرته من الآثار المدمرة لإقتصاد الدولتين . وما هى النتيجة : لا منتصر ولا مهزوم !

هذا وتعتبر الحرب العراقية الإيرانية من أهم الصدامات العسكرية إستراتيجياً في العصر الحديث . فبخلاف الصدامات التي تحدث في العالم الثالث هددت الحرب العراقية الإيرانية مصالح كل دولة من دول العالم تقريباً وبدون استثناء .

لقد أثرت الحرب تأثيراً مباشراً على دول لديها إحتياطى بترول يزيد عما يوجد ببعض القارات. لقد أثرت على مستقبل منطقة بها أكثر من ٥٠٪ من احتياطيات البترول في العالم. إن سريان البترول بسلام من الخليج إلى العالم أمر حيوى لإقتصاديات الكثير من الدول. لقد أثبتت الحرب أن أيا من العراق وإيران كان يمكن أن تخرج من الحرب لتكون القوى المهيمنة في الخليج وما يحدثه ذلك من آثار على الاستقرار والتوازن ، ولهذا حاولت القوى العظمى أن لا تخرج أيا منهما منتصرة ، بل وأن تخرج كلاهما منهكة تلعق جراحها لفترة طويلة .

ويمكن لأى مراقب أن يلاحظ بسهولة أن هذه الحرب أخذت منذ اللحظة الأولى سمة دولية واسعة عن أى حرب أخرى في العالم الثالث. فبعد أيام قليلة من بدء الحرب بدأت دول كثيرة من خارج المنطقة تنحاز لطرف ضد الطرف الآخر. وبدأ صراع آخر بين إيران والعراق في الحصول على حلفاء تمويل ومصادر للأسلحة ، ونجحتا في اكتساب العديد منهم ، وبدأ انهمار الأسلحة والمعدات إلى كل منهما ، وإن كان إعتاد إيران الرئيسي كان على مواردها الذاتية (انخفضت احتياطياتها النقدية من ١٤,٦ مليار دولار عام ١٩٧٩ إلى ٦ مليار دولار عام ١٩٨٦). ومن سخريات القدر أن تنحاز سوريا إلى إيران بل وتلعب دوراً رئيسياً في تدعيمها ، فلقد أغلقت سوريا خط أنابيب البترول العراقي المار بأراضيها ، بل لقد حلقت تدعيمها ، فلقد أغلقت سوريا خط أنابيب البترول العراقية فتخفف من الضغط الجوى على إيران . كا قدمت إسرائيل دعماً ملموساً لإيران وكان الهدف واضحاً وهو أن أضعاف دولة عربية مثل العراق يخرجها من حسابات إسرائيل للتهديدات العربية .

وفى المرحلة الأحيرة من الحرب أخذت طابعاً دولياً عندما تدخلت الدول الغربية والإتحاد السوفيتي في منطقة الخليج لتأمين الملاحة وسريان البترول من منطقة الخليج إلى الأسواق

الدولية . وتدخلت الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار .

كل هذا الخليط من القوى جعل الحرب العراقية الإيرانية ذات أهمية خاصة دولياً ، إلى جانب الخروج بدروس غير تقليدية منها . فإلى جانب الدروس المستفادة من القتال والعمليات البرية والجوية والبحرية فلقد أثبتت كيف تؤثر الإيديولوجبات على مسار أى قتال في العالم الثالث . وأثبتت لنا نحن العرب \_ ونحن من دول العالم الثالث \_ أهمية التكنولوجيا الحديثة وأنها ستؤثر على حياتنا ومستقبلنا ، وإذا أهملنا الحصول عليها فسيكون مصيرنا مظلماً بل حالك الظلام . وأثبتت أهمية الإعتاد على النفس في الصناعات العسكرية رغم ما يقال عن التكلفة الغالبة للتكنولوجيا الحديثة على أن تكون للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وليست لقتال يدور بين العرب والعرب أو بين المسلمين والمسلمين .

لقد صدمتنى جملة وردت فى كتاب لتونى كوردسمان حينها قال : « إن الحرب العراقية الإيرانية أثبتت إنتصار النظام العلمانى العراق على النظام الإسلامى الإيرانى المتطرف » ، وهو يخطىء كثيراً فى ذلك لأن الحرب لم تكن بين نظام علمانى ونظام إسلامى وإنما كانت بين فرس وعرب يرجع تاريخها إلى مئات السنين . وكنت أتمنى أن يكون الإسلام الذى يسود فى الدولتين هو مانع لمثل هذه الحروب . إن هذا التعبير « الكوردسمانى » فيه ظلم كبير لنا كمسلمين ولنا كعرب .

وأمر أخير أريد أن أوضحه في مقدمة هذا الكتاب أراه بالغ الأهمية . توجد دعوة عارمة الإعتاد في تسليحنا على مصادر خارجية ، واننا لن نتمكن مهما فعلنا من منافسة الغرب والشرق في هذا المجال . وأنا أقول أن تصنيعنا للسلاح لا نقصد به منافسة أحد وإنما نقصد به تحقيق أمر صدر لنا من العلى القدير لنا كأمة إسلامية في قوله تعالى : ﴿ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾

إن إحصائية وردت في دراسات كثيرة قدمتها معاهد الدراسات الإستراتيجية الدولية حددت حجم المعدات الموجودة بالعالم العربي وحده وصلت إلى أرقام هي : دبابات مدرعة مدرعة مدرعة عربات عربات مدرعة عربات مدرعة عربات مدرعة عربات مدرعة عربات مدرعة عربات ع

فلو افترضنا على سبيل المثال أن عمر الدبابة ١٥ لـ ٢٠ عاماً فمعنى ذلك أن الإستهلاك

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السنوى للدبابات يصل إلى ألف دبابة . فلو اتفقت الدول العربية على توحيد دبابة القتال الرئيسية لقامت صناعة دبابات قوية تغذى الأمة العربية بكل احتياجاتها دون ما حاجة لتصدير وبالطبع لتحقق لها الأمان في التسليح والتأمين الفنى ... إلخ . والموارد المادية والمالية والمالية متاحة وبوفرة . وما ينطبق على الدبابة ينطبق على الطائرة ، والتكنولوجيا متوفرة في كل مكان وفي الأسواق ، والعقول العربية قادرة على مواكبة العصر . ويتعذر على أي قوة كبرى أو عظمى أن تفرض مقاطعة على دولة عربية لسبب أو لآخر .

والعالم ملىء بالأمثلة عن دول فى العالم الثالث نجحت فى الحصول على التكنولوجيا وتصنيع احتياجاتها العسكرية مثل الصين الشعبية والهند وباكستان والبرازيل. ونحن لا نقل عن أى منها إلا فى شيء واحد وهو القرار. إنى أدعو الله من كل قلبي أن يهدينا سواء السبيل وأن يرشد الأمة العربية إلى الطريق الذي يؤمنها أخطار المستقبل. إنه سميع عليم.

### الموقف العالمي قبل الحرب

لقد شهد المجتمع الدولى فى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية تغييرات سريعة ومتلاحقة أثرت بشكل جذرى على شكل وطبيعة العلاقات الدولية السائدة ، فلقد أثر التطور العلمى الذى خدم تلك الحرب فى أحداث ثورة فى وسائل الإتصالات فتلاشت المسافات بين الشعوب وانفتحت على بعضها البعض وأصبح أى حدث فى أى بقعة من العالم مرئياً ومسموعاً فى كل أنحاء العالم لحظة وقوعه ، وأصبحت كثير من الدول قادرة على التحرك بإمكاناتها وقواتها خلال ساعات لتكون فى أى بقعة تريدها فى العالم .

إن التقدم العلمى والتكنولوجى الذى أصبح سمة العصر أحدث متغيرات كثيرة فى شكل حياة الدول والشعوب الأمر الذى أدى إلى وجود فوارق كبيرة بين من يملكون المعلومات والتكنولوجيا ويحسنون إستخدام الوسائل والأساليب وصولا لتحقيق الأهداف وبين من لا يملكون هذه المعلومات وتلك التكنولوجيا ويتجمدون .

لقد أدركت الدول بعد تلك الحرب أهمية البترول كمصدر حيوى للطاقة وأهمية تأمين مصادره دون أدنى تهديد ضمانا لإستمرار التقدم الحضارى وحفاظاً على قدرة إستخدام قواتها فى السلم والحرب وقدراتها الإقتصادية . والأمر الذى لاشك فيه أنه خلال الحقوب الماضية فرضت أزمة الطاقة واقعاً جديداً على العلاقات الدولية وغيرت مواقع الدول على خريطة السياسة العالمية .

وقبل نشوب حرب الخليج الأولى (العراقية الإيرانية) وخلال النصف الأول من الثهانينات كان العالم ينقسم إلى ثلاث مناطق أو أقسام لها معالمها:

- \_ التكتل الشيوعي العالمي (على الخريطة موضح باللون الأحمر)
- ــ التجمع الديمقراطي العالمي (على الخريطة موضح باللون الأزرق)
- ــ العالم الثالث (على الخريطة موضح باللون الأخضر)

وبالنسبة للتكتل الشيوعي الدولي والتجمع الديمقراطي العالمي كانت أصول الصراع الدولي ومقاييس اللعبة الدولية وتوازن القوى فيها محدد أو واضح المعالم . وأصبح الشغل

الشاغل لقوى الصراع الدولى بالنسبة لمهما هو المحافظة على توازن متقارب فى القوى يقلل مدوره من حدة الصراع فى هاتين المنطقتين ، وظهر ذلك جليا فى سياسات الإنفراج الدولى ومحادثات وإجراءات الحد من الأسلحة الإستراتيجية وتخفيض السلاح وغيرها من مظاهر التوازن والتى انتهت أخيراً فى التسعينات بإنتهاء الحرب الباردة وانهيار الامبراطورية السوفيتية .

أما بالنسبة لدول العالم الثالث ( باللون الأخضر ) ومنطقة الخليج العربى والشرق الأوسط فى قلبه فكانت محوراً للصداع الدولى بكل أبعاده وهدفاً للنفوذ والتأثير الذى لم يصل إلى أى قدر من التوازن الدولى .

ومنطقة الخليج منطقة من أغنى مناطق العالم بالبترول الأمر الذى أضفى عليها أهمية كبيرة بالنسبة للدول العظمى . وفي الفترة التي سبقت نشوب حرب الخليج الأولى كان البترول يمثل المصدر الرئيسي للطاقة فلقد كان يمثل أكثر من ٥٤٪ من إستهلاك الطاقة في العالم في الوقت الذي لا يزيد إستهلاك الفحم عن ٣٠٪ والغاز الطبيعي عن ١٩٪ والمصادر الأخرى (مائية ونووية) عن حوالى ١٠٪، فضلاً عن أن الطاقة المولدة من البترول كانت ولا زالت أرخص أنواع الطاقة المستخدمة وبفارق كبير .

وفي هذا الصدد فإن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية كانت ولا زالت تستهلك ما يزيد عن ٤٨٪ من البترول العالمي في الوقت الذي لا تنتج فيه سوى ٢٦٪ فقط من إجمالي الناتج العالمي ، وهذا يوضح مدى حاجتها إلى إستمرار تدفق البترول وبأسعار مقبولة ، وبالتالي يوضح مدى أهمية منطقة الخليج العربي لمستقبل الكتلة الغربية والدول الصناعية الكبرى بوجه عام .

ورغم أن الولايات المتحدة كانت ولا زالت في وضع أفضل من باقي الدول الكبرى فهي تغطى حوالي ٦٥٪ من احتياجاتها البترولية من إنتاجها الخاص فإنها تستورد حوالي ٣٥٪ من إحتياجاتها ، وتستورد أوروبا الغربية ما يصل إلى ٩٠٪ من إحتياجاتها من خارج القارة الأوروبية ، وتستورد اليابان حوالي ١٠٠٪ من إحتياجاتها . ولقد تطور المستوى التكنولوجي الحديث في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ووصل إلى إعادة حقن البترول الخام المستورد من الخارج في باطن الأرض كاحتياطي ومخزون لمواجهة الطوارىء الدولية ، ومن هذا يتضح أن الولايات المتحدة كانت ولا زالت تستورد ليس فقط ما يزيد

عن تغطية إستهلاكها ولكن لخلق إحتياطي كافي لمواجهة أي أزمة عالمية .

كان الفرق ولا يزال بين ما احتاجه ويحتاجه الغرب من البترول سواء للإستهلاك أو التخزين يغطى من دول العالم الثالث ومن منطقة الخليج أساساً. فدول العالم الثالث والتى هى مجال الصراع الدولى تنتج حوالى ٥٠٪ من بترول العالم بينها لا تستهلك سوى ٢٪ من إجمالى الإنتاج العالمي ومن هنا كانت أهمية هذه الدول بالنسبة للبقاء القومي للحضارة الغربية ككل.

ُ وكانت النظرة السائدة آنذاك تشير إلى أن بترول العالم الثالث ومنطقة الخليج أساساً ليس حيوياً للإتحاد السوفيتي في السبعينات والثمانينات ، ولكن الواقع خلاف ذلك فالمتتبع لقدرات الإتحاد السوفيتي كان يجد أن إنتاجه من الزيت الخام إنخفض من ٢٢,٩ ٪ من الإنتاج العالمي عام ١٩٨٣ إلى ٢١,٨ عام ١٩٨٤ الأمر الذي أجبر الإتحاد السوفيتي على: تقليص صادراته من البترول إلى دول الكتلة الشرقية . كما أن البترول آنذاك لم يكن مطلباً للتنمية فحسب بل علينا أن نتذكر أن الإتحاد السوفيتي كان أسبق دول العالم إلى إستخدام الأسلخة التقليدية غير النووية كأداه لفرض السياسة السوفيتية والأمثلة على ذلك كثيرة . والأسلحة التقليدية من دبابات وطائرات وجرارات وغير ذلك تتحول إلى مطالب وقود للحركة والمناورة والتهديد بالإستخدام والإستخدام الفعلى. وبنظرة سريعة إلى ضخامة البناء العسكرى التقليدي للإتحاد السوفيتي آنذاك توضح تماماً إحتياجاته النامية من البترول . ومن هنا كان علينا أن ندرك أن الإتحاد السوفيتي كان يسعى إلى نصيب من بترول العالم الثالث , والبترول ليس فقط آبار إنتاج وتكنولوجيا إستخراج ومعامل تكرير ولكنه أيضاً القدرة على نقله من مناطق الإنتاج إلى مناطق الإستهلاك . ولعل أكثر أنواع النقل أمناً واقتصاداً هو النقل البحرى ومن هنا تجيء أهمية حاصة لمنطقة الشرق الأوسط حاصة بالنسبة للعالم. فهي تسيطر على الخليج العربي ــ مضيق هرمز ــ المحيط الهندي ــ بحر العرب ــ بوغاز باب المندب ــ البحر الأحر ــ قنال السويس ــ الشواطيء الجنوبية للبخر الأبيض المتوسط أي تسيطر على طريق البترول الرئيسي . وهنا أعود فأذكر أن أكثر مَن ٢٠٪ مَن يُترولُ العالم يُمرُ خَلَالُ هَذَهُ الْمَمْرَاتُ أَوْ بَعْضُهَا ۗ.

وتأتى الحلقة النهائية في موضوع النقط وهي الأسعار ، فالدول المستوردة للبترول تحتاج إلى العملة الحرة المعتمدة كوسيلة لدفع فاتورة البترول . وإذا زادت الأسعار إلى حد غير



مقبول فإن موازين المدفوعات تختل . ولذا فإن الإستقرار في هذه المنطقة \_ وباعتبارها منطقة صراعات \_ هو مطلب عالمي وليس حلما اقليميا .

### الموقف العسكرى العالمي قبل حرب الخليج

إن نظرة سريعة لخريطة المواجهات العسكرية العالمية البرية توضح أنه كان هناك أربع مواجهات في ذلك الوقت:

- \_ مواجهة بين حلف الأطلنطي وحلف وارسو في أوروبا .
  - \_ مواجهة سوفيتية / صينية على حدود الصين .
    - ــ مواجهة غربية / شرقية في كوريا .
    - ــ مواجهة صينية / فيتنامية في الهند الصينية .
  - كما كانت هناك أربع مواجهات بحرية عالمية هي :
- ــ قوة الأطلنطى البحرية الأمريكية في مواجهة أسطول الشمال السوفيتي في المحيط الأطلسي. .
- قوة الهادى البحرية الأمريكية في مواجهة أسطول الجنوب السوفيتي وذلك في المحيط الهادى .
- ــ الاسطول السادس الأمريكي في مواجهة اسطول البحر الأسود السوفيتي وذلك في البحر الأبيض المتوسط .
- الاسطول السابع الأمريكي وقوة الشرق الأوسط البحرية في مواجهة اسطول المحيط الهادى السوفيتي وذلك في المحيط الهادى .

وهذه الأساطيل تحتاج إلى قواعد وموانى وتسهيلات تجعلها قادرة على الإستمرار فى التواجد البحرى بكفاءة لتنفيذ مهامها . والخريطة توضح أن المنطقة الممتدة من الصحراء الغربية وجبل طارق غرباً والسهل الجنوبى بالبحر الأبيض المتوسط شمالاً والمحيط الهندى والبحر الأحمر شرقاً هى المنطقة المؤهلة بحكم الموقع والموضع أن تكون مطمعاً لهذه القواعد والموانى والتسهيلات بالإضافة إلى الإتصال البحرى من غرب العالم إلى شرقه بحراً لابد وأن يم بمنطقة الشرق الأوسط .

converted by the combine - (no stamps are applied by registered version)









### إستراتيجية القوى العظمي تجاه الشرق الأوسط والخليج العربى

كان لابد لكى نتحدث عن الحرب العراقية الإيرانية أن نتعرض لإستراتيجية القوى العظمى عندما نشبت الحرب لأنها ولا شك أثرت على مسار الحرب ونتائجها . والأمر الذى لا شك فيه أن الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط كلها كانت ولا زالت لها أهمية خاصة للقوى الكبرى ومن قبل للقوتين الأعظم . فلقد كانت تمثل جزءاً هاماً من الإستراتيجية العالمية لكل منهما إلى جانب كونها مفترق الطرق الإستراتيجية الهامة تجاه كل من البحر الأبيض المتوسط والجناح الجنوبي للمسرح الأوروبي والجزيرة العربية والخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندى وأفريقيا . لهذا سعت كل من القوتين الأعظم لفرض سيطرتها ونفوذها في المنطقة أو على الأقل كسب صداقة أكبر عدد من دولها إلى جانبها .

كانت أهداف الإستراتيجية السوفيتية في السبعينات والثانينات ترمى إلى المد الإيديولوجي إلى المنطقة وخلق توازن إستراتيجي بينه وبين الغرب مع العمل على حصر النفوذ الغربي بها لتحقيق السيطرة العالمية من خلال إنتصار العقيدة الشيوعية على النظام الرأسمالي . وكان يعمل على تدعيم المكانة الدولية للإتحاد السوفيتي من خلال النفوذ والسيطرة على المراكز الحيوية بالمنطقة وحرمان الغرب من مناطق النفوذ وإضعاف قدراته في السيطرة على طرق المواصلات البحرية الرئيسية وحرمانه من أي مزايا إستراتيجية تحقق له السيطرة على هذه الطرق ، وعملت جاهدة على الإقتراب التدريجي الغير مباشر من مناطق البترول بالشرق الأوسط لحرمان الغرب من الإنفراد بإستغلاله إن أمكن والتمهيد للحصول على نصيب منه .

وبذل الإتحاد السوفيتي جهداً كبيراً في كسب صداقة دول المنطقة من خلال عمليات الإستقطاب وإقامة التحالفات كأحد إتجاهات التحرك لمواجهة النفوذ الغربي . واتبعت لذلك أساليب مختلفة من خلال التحركات المحسوبة مع تفادى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، ودعم المكانة الدولية والقدرات العسكرية السوفيتية المباشرة بالمنطقة والحصول على حلفاء في أهم المناطق الإستراتيجية مثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي (أنظر الخريطة) ، واستثار ميزة سرعة إتخاذ القرار لعدم وجود نظام ديمقراطي بالإتحاد السوفيتي في سرعة إستغلال المواقف الطارئة وإستخدام أساليب الصدمات بغرض تحقيق أهدافه وتقليل ردود الفعل الأمريكية المؤثرة . وللوقيعة بين الصدمات بغرض تحقيق أهدافه وتقليل ردود الفعل الأمريكية المؤثرة . وللوقيعة بين

الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها فى المنطقة قام الإتحاد السوفيتى بإستغلال أخطاء السياسة الأمريكية لإنحيازها الواضح إلى جانب إسرائيل أكثر من وقوفها مع الحق العربى أو على الأقل الحياء بالنسبة للمشكلة الفلسطينية .

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الإستراتيجية السوفيتية في الفترة التي اندلعت فيها الحرب العراقية الإيرانية كانت تشتمل على عدة إستراتيجيات فرعية في إطار إستراتيجية شاملة ترتبط أساساً بالتقسيمات الجغرافية وتركز على كسب واحتواء أصدقاء باستغلال التأييد الثابت والدعم العسكرى والإقتصادى في بعض المواقف وتغذية الخلافات داخل دول المنطقة واستغلال المشاكل المحلية والإقليمية وخاصة النزاع العربي الإسرائيلي لإستعداء دول المنطقة ضد الغرب . كا عملت الإستراتيجية السوفيتية جاهدة لإحباط أي تقارب أو وحدة عربية الأمر الذي يؤكد وجود هدف مشترك بين إستراتيجية كل من الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لأن التفرق والتمزق العربي يخدم مصالحهم جميعاً ويضمن لكل منهم نجاح إستراتيجيته .

وبالنسبة للخليج العربي كان (ولا يزال) الإتحاد السونيتي يحتفظ بمجموعة عمل بحرية بصفة دائمة بهذا المسرح لموازنة التواجد الغربي بها . ولقد نجح في الحصول على تسهيلات وقواعد بحرية وجوية في كل من اليمن الجنوبي وأثيوبيا كركائز أساسية لحدمة قواته في المحيط الهندى وللسيطرة على مدخل البحر الأحمر وتهديد الخليج العربي . وإذا ما تم الربط بين هذا التواجد وغزوه لأفغانستان ومحاولاته لإثارة قبائل البلوخ وتشجيع النزعات الإنفصالية بينهم لإتضحت معالم إستراتيجيته في المنطقة لفرض حلقة حصار قوية حول المنطقة من الجنوب والوصول إلى مياه المحيط الهادى براً عبر هذه المناطق .

وهذا يوضح محاولاته المستميته في تغيير الأوضاع في الصومال بغية عزلها عن الغرب والعرب واستعادتها لدائرة نفوذه جنباً إلى جنب مع أثيوبيا فيتمكن من إحكام سيطرته على الشرق الأفريقي وبوغاز باب المندب . وفي الوقت ذاته كان يشجع اليمن الجنوبي على السيطرة على الجزء الشمالي لتحقيق نفس الهدف ، ونجح فعلاً في خلق إرتباطات وتعاون بين الدول المواليه له بعقد العديد من الإتفاقيات .

أما الإستراتيجية الأمريكية فتعتبر منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على وجه الخصوص لها وحدها وهي أهم مناطق الإهتمامات الأمريكية لأن قسطاً كبيراً من الطاقة

#### verted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

### اتجاهات عهل السهوڤيت





#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## القواعدوالتسهيلات العسكرية السوقيتية فى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط



تسسهیلات عسکریة
 مناطق تمرکزرییسیة



overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



• التواجد الكورى الشمالى

• التواجرالسوثيتى

التولع والألما لخ الشرق

• التواجرالكوبى



يتدفق من هذه المنطقة إلى المعسكر الغربي . كما أن قسطاً كبيراً من الأسلحة والمنتجات الأمريكية والغربية تجد طريقها إلى دول تلك المنطقة . ولذلك فحماية مصادر الطاقة وسوق المنتجات الغربية أمر بالغ الأهمية ولهذا تسعى بكل جهدها لمنع أى طرف آخر أن ينافس الولايات المتحدة فيها . وفي السبعينات والثمانينات كانت أحد الإهتمامات الرئيسية للإستراتيجية الأمريكية منع الإتحاد السوفيتي من نشر نفوذه بالمنطقة أو تهديدها بأى صورة من الصور . ونتيجة هذا التنافس الرهيب أصبح من الصعب على أية دولة أن تحافظ على حيادها بل كاد يكون ذلك أمراً مستحيلاً .

ولقد حددت الإستراتيجية الأمريكية أهدافها في منطقة الشرق الأوسط يمكن تلخيصها فيما يلي :

- دعم مكانة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على وجه الخصوص.
- \_ الحد من النفوذ السوفيتي تمهيداً للقضاء عليه إلى جانب إحتواء أي محاولات للمد الشيوعي بها .
- \_ ضمان تأمين مصادر البترول بالجزيرة العربية والخليج العربي وإستمرار تدفقه عبر طرق المواصلات البحرية إلى أمريكا وأوروبا الغربية واليابان وبالمعدلات والأسعار المناسبة .
  - ــ تأمين حق إستخدام الممرات البحرية والجوية في المنطقة دون تهديدات .
- \_ إستعادة السيطرة على المناطق الإستراتيجية الهامة التي خسرها الغرب في الخليج العربي والبحر الأحمر .
- ... إستغلال المنطقة كسوق رئيسية لتصريف منتجاتها لإمتصاص الأموال الموجودة بها لدعم الإقتصاد الغربي .
  - ــ تطويق الإتحاد السوفيتي من الجنوب .
    - \_ ضمان بقاء إسرائيل.

ولتحقيق هذه الأهداف عملت الولايات المتحدة على تقديم المساعدات العسكرية والإقتصادية لدول المنطقة ، وعملت على بناء هيكل أمنى للمنطقة والعمل على خلق قدر

محسوب من التباعد بين الدول العربية بوجه عام فى إطار يضمن عدم قيام تكتل يعتقد أنه يهدد أو ينافس الغرب والشرق ويجعله فى غنى عن الإرتباط الوثيق بالولايات المتحدة أو يوفر له قدرة فعالة على المساومة لتحقيق مصالح عليا عربية . وقررت الولايات المتحدة الإعتاد بالدرجة الأولى على القوة الأمريكية الذاتية فى تحقيق إستراتيجيتها حتى أنها شكلت قوة إنتشار سريع وأعدت مراكز لإستقبالها فى المنطقة .

وإذا ما ركزنا على الإستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج العربى والجزيرة العربية لاتضح أنها كانت ولا زالت تعمل جاهدة على توفير قوة أمريكية قريبة من شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج والمحيط الهندى ، كما حاولت بشتى الطرق الحصول على إمتيازات فى أراضى بعض الدول لإنشاء مخازن طوارىء للمعدات والأسلحة لتسهيل العمل لقواتها فى الأزمات الدولية الكبرى والأزمات الإقليمية التى تشكل تهديداً لمصالحها ، ولهذا الغرض تم تمركز قوة الشرق الأوسط بصفة دائمة بمنطقة الخليج وأنشأت قوة الإنتشار السريع . كما قامت الولايات المتحدة بتشجيع دول الخليج العربى على توفير نظام أمن جماعى تحت المظلة الأمريكية أو ربط هذا النظام بقنوات اتصال مع الغرب مع تشجيع مبدأ دعم العلاقات الثنائية بينها وبين الدول العربية مع الحرص على توفير محاور عربية متوازنة تسير فى إتجاه المصالح الأمريكية وذلك إيماناً منها بأن التعامل مع كل دولة عربية على حده أسهل بكثير من التعاون مع الدول العربية مجتمعة لها مصالح مشتركة ، كما شجعت السعودية على إنشاء نظام دفاع جوى متطور ونظام قيادة وسيطرة آلى يخدم أساساً قوة الإنتشار السريع الأمريكية .

من ذلك يتضح أن منطقة الخليج العربي كانت ولا زالت أحد محاور الإستراتيجية الدولية الرئيسية على خريطة الصراع العالمي . وتمثل ذلك في الإهمام الشديد للقوى الدولية في التواجد العسكرى براً وبحراً وجواً ومحاولة إكتساب صداقة دول المنطقة والسعى الحقيقي في الحصول على قواعد وتسهيلات تمكن من سرعة ومرونة التدخل العسكرى إذا تطلب الأمر ذلك . ولعل أبرز تلك المظاهر التنافس الدائر بين تلك القوى لتكتيف التواجد البحرى في منطقة الخليج بهدف السيطرة على طرق الإقتراب المختلفة وتحسين الأوضاع الجغرافية الإستراتيجية التي توفر تفوقاً لطرف على طرف آخر منافس .

والخليج العربى أحد بحار المحيط الهندى ويمتد من مضيق هرمز فى الجنوب الشرق إلى شط العرب فى الشمال الغربى ، وطوله حوالى ١٠٢٠ كم وعرضه يتراوح بين ٣٦ كم ، شط العرب فى الشمال الغربى ، وطوله حوالى ٢٠٠٠ كم ، وتتواجد أعمق أجزائه كلما اتجهنا جنوباً نحو مدخله عند إلتقائه بخليج عمان .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويصل طول الساحل العربى ١٨٠٠ كم والساحل الإيرانى ١٢٠٠ كم . وتظل عليه ثمانية دول هي العراق والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية وإيران وسلطنة عمان . ويتصل هذا الخليج بالمحيط الهندى عبر بحر العرب من خلال مضيق هرمز الذي يعتبر بوابة الخليج ومن ثم فإن من يتحكم في هذا المضيق يتحكم بالضرورة في حركة النقل البحرى إلى كل الدول المطلة على الخليج ولهذا فإن بعض الدول الخليجية تتمتع بميزة جغرافية سياسية نتيجة لموقعها الجغرافي .

ولقد ساهم التكوين الجيولوجي للخليج العربي في جعل منطقة الخليج من أغنى مناطق العالم في البترول سواء من حيث حجم الإنتاج أو ما يتوفر بها من مخزون إحتياطي مؤكد .

ويتحكم فى طريق الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز مجموعة من الجزر الحيوية هى جزيرة الغنم وجزر سلامة وجزيرة هرمز وجزيرتى طنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبو موسى .

وتتواجد مجموعة أخرى من الجزر فى المحيط الهندى لها موقع إستراتيجى يجعلها ذات أهمية فى التحكم فى طرق الملاحة البحرية الدولية من وإلى الخليج العربى وأهمها جزيرة ديبحوجارسيا وبها قاعدة أمريكية تعتبر نقطة إرتكاز حيوية للإستراتيجية الأمريكية بمنطقة المحيط الهندى .

onverted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### أزمنة نقل فرمش ميكا أمروكي كية إلى مناطق الأزمات المحتملة

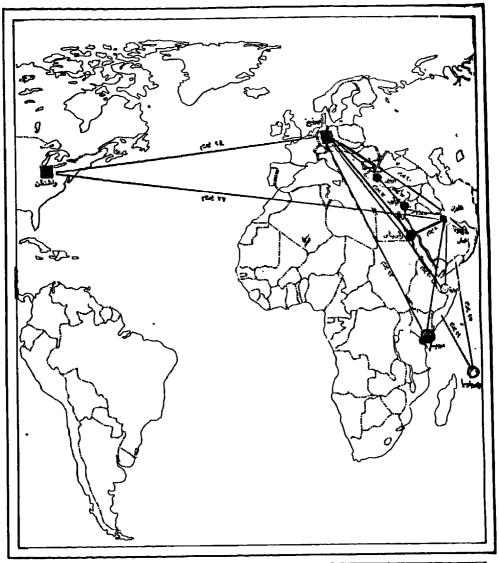

| الله الله الله الله الله الله الله الله |
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# النفوذالغنى والتسهيلات الأمريكية في الشرق الأوسط



- قاعدة جوبية
- فاعدة بحرية
- ▲ تسپيل بحميى



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# القواعد والتسهيلات العسكرية الأسريكية في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسسط



تسهیلات مسکری
 مناطق تمرکز دئیسیة



### التهديدات الأشيوبية للمنطقة العهبية





#### الخطرالإبسسراني



- ال تهديد فيعية ألاشي العواقة .
- يد يضريد الشوية والتطرف إلى دول النظيمة .
- الم تهديد عسكم المعلق الحاجج العموان 4- النائمير على المعلمة في الخاجج . و. إحمالات نمو النفوذ الشيويخ المسااشر أوغيرالحبيا شرالإيمان .



### التهديدات من السيمن الجنوبى للمنطقة العهبية





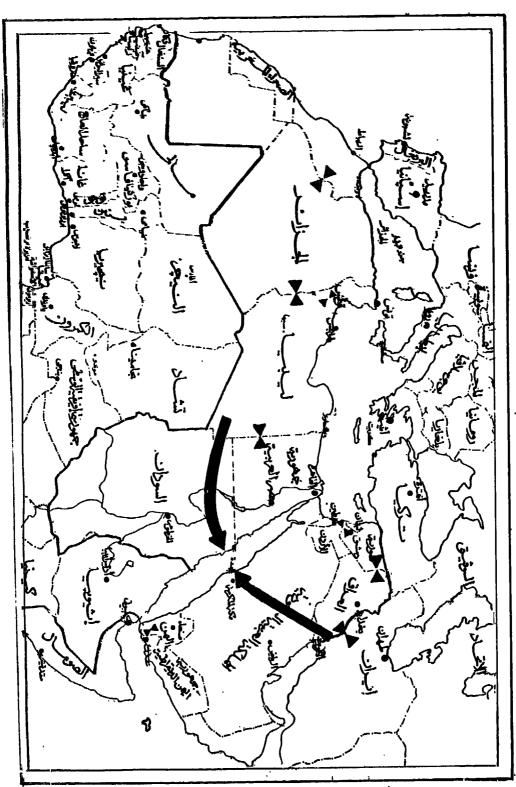



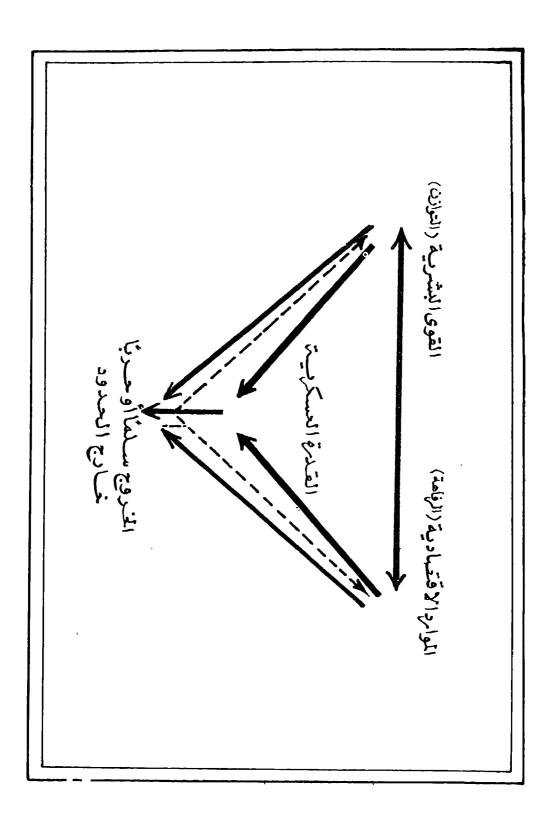



القواعد والتسهيلات العسكرية للقوى العظمى بمنطقة الش



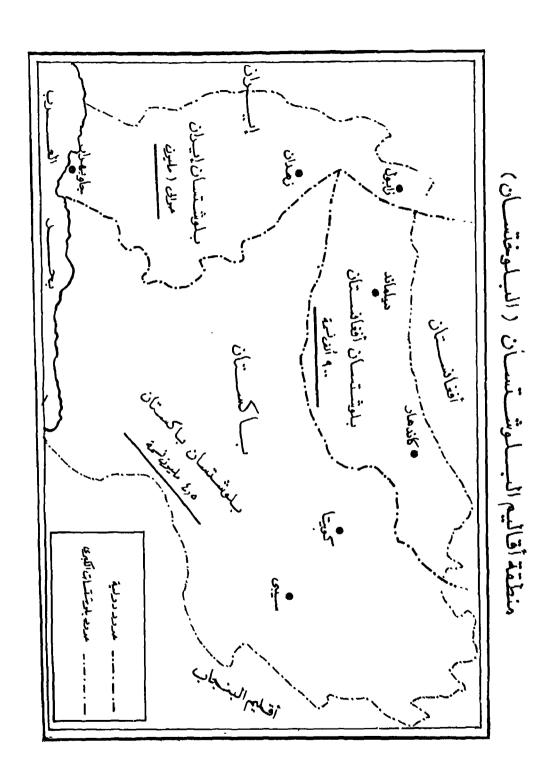



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## مناطق تمسركن الأكسراد في المعسالسم



| ــــــ حدد دولية     | اكر <u>ا</u> د الاتمادالسوشيى<br>« أيراين | 4        |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|
| م منطقة تمركزالكمالد | ء أيمالت<br>« العمالية                    |          |
|                      | « سوریا<br>دس                             |          |
|                      | ، ترکیا<br>                               | <b>+</b> |







#### جذور النزاع بين العراق وإيران

إن نظرة فاجصة للتاريخ تؤكد لنا أن الصراع بين إيران والعراق هو فى الأصل صراع بين الفرس والعرب بدأ عام ٢٠٦ قبل الميلاد ولا زال مستمراً حتى يومنا هذا رغم التغيرات التي حدثت. وتم تجدد هذا الصراع فى القرن السادس عشر بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الفارسية إذ كانت الحدود بين أراضيهما غير واضحة المعالم لأنها كانت تخضع لكثير من العوامل أهمها الولاء القبلى ، وكذا المشكلة المذهبية إذ كان الفرس أغلبهم من الشيعة فى حين كان العرب والعثمانيون من السنة . وكانت ولا زالت معظم الأماكن المقدسة للشيعة (كرباء والنجف) تقع فى أرض العراق وهى دائماً كانت هدفاً لأطماع الشيعة فى فارس .

وأستمر النزاع بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية العثانية بسبب رغبة الفرس فى التوسع غرباً على حساب الأمة العربية وإستمرار الخلاف بين المذهب الشيعى والمذهب السنى .

وفي عام ١٦٣٩ وقعت إتفاقية سلام بين الإمبراطوريتين تم فيها الإتفاق على الحدود بينهما ، ومع ذلك استمرت فارس في إحتلال بعض المناطق خارج خط الحدود من أملاك الإمبراطورية العثانية . وعليه ففي عام ١٨١٨ تفجرت نزاعات الحدود ثم وقع الطرفان معاهدة جديدة عام ١٨٢٣ سميت إتفاقية أرضروم الأولى . ومع ذلك استمر الحلاف واشتدت المنازعات التي هددت بنشوب حرب بينهما لولا تدخل بريطانيا وروسيا اللتان أجبرتهما على توقيع معاهدة أرضروم الثانية عام ١٨٣٧ تنازلت بمقتضاها الدولة العثانية عن مدينة خورمشهر وعيدان والأراضي العراقية الواقعة على الضفة الشرقية لشط العرب في مقابل تنازل الفرس عن بعض المناطق في محافظة السليمانية بشمال العراق . وبذلك أصبح إقليم عربستان جزءاً من إيران .

وفى عام ١٩١١ وقعت إتفاقية طهران وكذا بروتوكول الأستانة عام ١٩١٣ تنازلت بمقتضاهما الدولة العثمانية عن جزء من مياه شط العرب وأصبحت الحدود تمر خلال منتصف المجرى المائى مع الإعتراف من الطرفين بمبدأ حرية الملاحة فى شط العرب على الرغم من إستمرار السيادة العثمانية عليه .

هذا هو ملخص موجز للخلافات القديمة بين الفرس والعرب ، أما الخلاف الذي نشأ في العصر الحديث بين إيران والعراق فيرجع أيضاً إلى مشكلة الحدود التي تشمل شط العرب والسليمانية والخلاف المذهبي أيضاً بين السنة والشيعة ورغبة كل من الدولتين في بسط نفوذها على كل منطقة الخليج بعد الإنسحاب البريطاني عام ١٩٧١ .

فى عام ١٩٢١ استقلت العراق وأصبحت دولة مستقلة ذات سيادة وجددت إيران مطالبها فى شط العرب والسليمانية . وفى عام ١٩٣٧ توترت العلاقات بين الدولتين وتحت الضغط الدولى استؤنفت المفاوضات بينهما بشأن الحدود أسفرت عن بعض التنازلات العراقية وأهمها الموافقة على أن خط الحدود يمر بمنتصف النهر بطول ٧,٢٥ كم من شط العرب أمام عيدان مع السماح للسفن الحربية للبلدين من الدولتين بالدخول والخروج عبر مصب شط العرب إلى موانيهما كما تم توقيع ثلاث إتفاقيات للحدود عام ١٩٣٧ وكذا معاهدة اصداقة التسوية المنازعات بينهما .

وفى غام ٥٥٥ ١ أنشىء حلف بغداد الذى ضم العراق وإيران وتركيا وباكستان ولكن لم مض سوى ثلاث سنوات على هذا الحلف حتى ساءت العلاقات بين الدولتين عام ١٩٥٨ بعد قيام ثورة العراق وإنتهاء الحكم الملكى بها . وبعد عام واحد من الثورة (عام ١٩٥٩) أعلن شاه إيران رفضه لإتفاقية عام ١٩٣٧ وأعلن إلغاءها عام ١٩٦٩ من جانب واحد وطالب بأن يكون خط منتصف النهر هو الحدود بين البلدين في منطقة شط العرب . ولم تكن الحدود في شط العرب هي الخلاف الوحيد بين الدولتين بل أثار العراق مشكلة كرمنشاه حيث استولت إيران على ثلاث قرى عراقية بحجة أنها أراضي إيرانية (وهي زين القوس ، والشكره ، وبئر على ) .

وزاد التوتر حدة بإستيلاء إيران عام ١٩٧١ على ثلاث جزر في مدخل الخليج هي طنب الصغرى وأبو موسى وطنب الكبرى . ونجحت إيران في توقيع إتفاقية مع سلطنة عمان تخول لها السيطرة على مدخل الخليج في مقابل إراسال قوات إيرانية للإشتراك في القتال ضد الثوار في أقليم ظفار . وادى كل ذلك إلى قيام العراق في ديسمبر ١٩٧١ بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران . وبدأ الصدام بين إيران والعراق عام ١٩٧٢ ، وتصاعدت حدة الإشتباكات على الحدود ، كما إزداد نشاط الأكراد في شمال العراق . وتدخلت جهود الوساطة العربية والدولية إلى أن تم توقيع إتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥ تم فيها إعتبار خط منتصف النهر في شط العرب هو خط الحدود بين الدولتين . ومع ذلك لم تخف حدة التوتر

بين البلدين وتصاعدت الإشتباكات من جديد بين البلدين إلى أن حدثت ثورة الخومينى وسقط الشاه عام ١٩٧٩ ، واستمر التوتر سائداً إلى أن أعلنت العراق الحرب على إيران في سبتمبر ١٩٨٠ .

ورغم ما أذيع من أسباب دفعت العراق لإعلان الحرب على إيران فإن المحللين السياسيين والعسكرين أجمعوا على أن النظام العراق بحكم طبيعته ومصالحه وجد الفرصة سانحة ليرث دور رجل الشرطة فى الخليج بعد إنهيار حكم الشاه وإعتقاده أن القوة العسكرية الإيرانية قد اهتزت بالإجراءات التى اتخذها النظام الخوميني تجاه القوات المسلحة الإيرانية من تصفية للقادة ، إلى جانب أن النظام العراق وجد فى ذلك فرصة سانحة لنقض إتفاقية ١٩٧٥ واستعادة شط العرب ليدرأ صدام حسين عن نفسه شبهة التنازل عن حقوق وطنه العراق للعدو التقليدي إيران . كما اعتقد صدام أنه سيحقق نصراً سهلاً على إيران وبذلك يدعم مكانته ويحقق حلمه فى أن يكون أكبر زعيم فى منطقة الخليج العربي ويتربع بذلك مركز القيادة لمنطقة الخليج العربي ويتربع بذلك مركز الفارسي . هذا إلى جانب العداء الشخصي بين صدام حسين والخوميني ومحاولة صدام الفارسي . هذا إلى جانب العداء الشخصي بين صدام حسين والخوميني ومحاولة صدام علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من دول العالم وفى مقدمتها القوتين الأعظم آنذاك \_ علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من دول العالم وفى مقدمتها القوتين الأعظم آنذاك \_ الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي . واعتقد أن صدام حسين وجد فى كل ذلك فرصة تاريخية له لن تتكرر لتحقيق أحلامه فزج بالعراق فى تلك الحرب .

وعند دراسة أى حرب فإن أول ما يجب أن يتعرض له أى محلل عسكرى هو دراسة مقارنة لقدرات الجانبين عسكرياً عندما تنشب الحرب ، وكذا إستعراض ما قام به كل طرف من إعداد سياسى واقتصادى ومعنوى وعسكرى لدخوله الحرب .

فإذا تعرضنا للعراق وماذا قام به فى هذا المجال سيتضح بما لا يدع مجال لشك أن صدام حسين قد بدأ يفكر عندما سقط الشاه ومع بدء قيام الثورة الخومينية عام ١٩٧٩ فى شن الحرب ضد إيران ، ويبدو أنه بدأ فعلاً بعد العدة لذلك فعلى المستوى الداخلي تخلص صدام حسين من كل مراكز المعارضة السياسية المنظمة والتي قد تعارض حربه ضد إيران وقام بتصفية عدد كبير من رفاقه البعثيين لينفرد بالقرار كما عمل على تهدئة الأقليات وكبح جماح زعمائهم ( الأكراد والشيعة ) . وعلى المستوى العربى عمل على تدعيم علاقاته بدول الخليج

وخاصة المملكة العربية السعودية ليضمن مساعدته مالياً واقتصادياً في هذه الحرب ، ومع الأردن باعتباره عمق إستراتيجي للعراق .

وعلى المستوى الدولى عمل صدام على تدعيم علاقاته بالغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ظهر من قيام دول غربية كثيرة فى تدعيم الصناعة الحربية العراقية واستغلال توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية بأنبدى أمام الرأى العام الغربي أنه يقف فى وجه المد الثورى الخوميني ومنعه من تهديد المصالح الغربية والأمريكية فى منطقة الخليج . وفى نفس الوقت استمرت علاقته مع الإتحاد السوفيتي فى أحسن حالاتها وتمكن من الحصول على كل إحتياجاته لتدعيم القوة العسكرية العراقية .

وبانفراد صدام بالسلطة المطلقة عمل على إستغلال موارد البترول والدعم المادى الذى حصل عليه بالإبتزاز من دول الخليج فى تنفيذ خطة طموحة فى مجال تدعيم القوات المسلحة وتنفيذ الكثير من المشروعات الطموحة لبناء بنية أساسية ضخمة وصناعات عسكرية كبيرة .

ولإقناع الشعب العراق بمشروعية حربه المقبلة بدأ حملة إعلامية مركزة ومنظمة لإستثارة الوطنية العراقية وتذكيرها بالحقوق التاريخية للعراق في شط العرب وعربستان وبعض المناطق الأخرى ، والتهويل من الخطر الفارسي على العراق والأمة العربية مستغلاً في ذلك اغتصاب إيران لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، والتعاون الإيراني الإسرائيلي العسكرى وأن إيران تسعى إلى إنشاء إمبراطورية شيعية لا سيما وهي فارسية أصلاً على حساب الأمة العربية .

وعمل صدام بجهد كبير على تزويد القوات المسلحة العراقية بحجم كبير من الأسلحة والمعدات الحديثة معظمها أساساً من الإتحاد السوفيتي والبعض منها من الغرب . ولم يجد صعوبة في ذلك لتوفر التمويل الذي إستخدم فيه موارد العراق البترولية والدعم الخليجي الكبير الذي قدمته تلك الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت . كما أنه استعان بعدد من الخبراء السوفيت والباكستانين والفرنسيين في تدريب القوات العراقية وفي مجال الصيانة والإصلاح للأسلحة والمعدات .

ومن كل ذلك يتضح أن صدام حسين كان يستعد للحرب التي قرر شنها على إيران بعد سقوط الشاه ومع بداية الثورة الخومينية أوائل عام ١٩٧٩ .

وعلى الجانب الآخر أحدثت ثورة الخوميني في إيران وإستيلائه على مقاليد الأمور بإيران خللاً في التوازن الإقليمي ، ونادت الثورة الخومينية بالفكرة الجامعة الإسلامية بديلاً للقومية العربية التي نادي بها الرئيس الراحل عبد الناصر . وبدا على السطح أن إيران تحاول تصدير ثورتها إلى دول الخليج العربى رغم ما تعانيه إيران من مشاكل أهمها القوميات المختلفة وتراجع التأييد الشعبى للثورة بين العديد من طبقات الشعب بسبب الصراع على السلطة وإنتشار البطالة وتردى الموقف الإقتصادي . كما أن الموقف السياسي الإيراني كانت تواجهه صعوبات جمة وخاصة مع الغرب وتخوف الإتحاد السوفيتي من إنتشار عدوى الثورة الخومينية إلى الجمهوريات الإسلامية الجنوبية بالإتحاد السوفيتي . وارتكبت الثورة الخومينية خطأ كبيراً تجاه القوات المسلحة الإيرانية إذ أخذت في تصفية القيادات ذات الخبرة بحجة ولائها للشاه السابق فحاكمت وأعدمت العديد من الضباط وأحالت المثات منهم إلى التقاعد إعتباراً من رتبة العقيد والعميد . وبدأ مستوى التدريب وصيانة المعدات يتردى بمعدل عال وأصبح واضحاً أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت في أسوأ حالة حالها وهو ما أغرى صدام حسين بأنه سيحقق نصراً سهلاً عليها . كما أن الثورة لجأت إلى تشكيل قوات جديدة لتحل محل القوات النظامية أطلق عليها الحرس الثورى الأمر الذي كان له تأثير كبير على الروح القتالية للجيش وعلى الإنضباط العسكري . هذا إلى جانب توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن إمداد إيران بقطع الغيار والذخائر للأسلحة الأمريكية الكثيرة التي كان قد اشتراها شاه إيران لعدة سنوات عديدة قبل الثورة . فساءت أحوال القوات الجوية بشكل ملحوظ وانخفض عدد الطائرات ف ــ ١٤ والفانتوم الصالحة ، وساء موقف البحرية الإيرانية وكل أسلحة القوات المسلحة .

وعلى الصعيد السياسي الداخلي دار صراع عنيف داخل الحزب الجمهورى الإسلامي أكبر التنظيمات السياسية في إيران والذي تربع على رأسه وعلى قمة الدولة الإمام الخوميني . وكان هذا التنافس بين الجناح الديني والجناح المدنى داخل الحزب قد إنتهى بانتصار الجناح الديني الذي لم تكن له أية خبرة في إدارة الأزمات . وعندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية ظهرت بوادر تمرد بين الأقليات بصورة شكلت خطورة على الجبهة الداخلية الإيرانية .

وعلى المستوى العربى ثارت مخاوف الدوائر الحاكمة فى دول الحليج من إحتالات تصدير الثورة الحومينية إليها خاصة وأن حجماً كبيراً من مواطنى تلك الدول يدين بالمذهب الشيعى الأمر الذى دفع هذه الدول إلى تقديم الدعم المالى بلا حدود لصدام حسين. وتردى الموقف

الإقتصادى الإيراني بعد الثورة إذ تم قطع إمدادات البترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإمداد الغاز إلى الإتحاد السوفيتي بسبب غزوة لأفغانستان ، وانخفض إنتاج البترول الإيراني إلى أقل من النصف ، كما أن الإيرانيين لم ينجحوا في الإستغلال الإقتصادى للثروات الطبيعية الأخرى . وتسبب ذلك في إلغاء العديد من عقود توريد الأسلحة والمعدات التي وصل حجمها إلى أكثر من تسعة مليارات دولار .

وتسبب بطش الثورة الخومينية بالعديد من فئات الشعب الإيرانى إلى إنخفاض الروح المعنوية للقوات المسلحة ، وزاد من حدة ذلك الصراع الدائر على السلطة داخل النظام الإيرانى .

من كل هذا يتضح أن الموقف الإيراني عندما نشبت الحرب كان سيماً إلى حد كبير ، واعتقد أن هذا الموقف هو الذى دفع بصدام حسين إلى مغامرته الفاشلة بشن الحرب على إيران .

#### عوامل مختلفة أثرت على سبر الحرب

كانت هناك عدة عوامل إستراتيجية وعسكرية لعبت دوراً حيوياً في تحديد مسار القتال عندما بدأت الحرب. هذه العوامل هي نقاط القوة والضعف في الجانبين، والقوة الإقتصادية النسبية للطرفين، وقدرة كل دولة على الحصول على الأسلحة، وقدرة كل دولة على تعبئة القوة البشرية المتاحة له، وفي النهاية البناء الإبتدائي لقواته المسلحة وقدراتها.

#### وسنبدأ الحديث عن نقاط القوة والضعف في الجانبين :

لقد بدأت العراق وإيران الحرب ولكل منهما مزايا وعيوب حددت طريقة كل منهما فى إدارة الحرب ، وأدت إلى أسلوب محدد لكل منهما فى الإقتراب من التكتيك والتكنولوجيا وساعدت على تحديد اسلوبها فى إدارة الحرب .

#### مجموعة المزايا والعيوب الإيرانية :

على الرغم من عدم الإستقرار السياسي والعسكرى فإن إيران دخلت الحرب ولديها عدة مزايا اشتملت على :

- العمق الإستراتيجي فالمدن الرئيسية والإيرانية ومعظم المنشآت البترولية الهامة تقع على
   مسافات بعيدة من خط الحدود بين العراق وإيران .
- وجود جيش نظامي كبير كان قد أعده الشاه قبل الثورة ، وامتلاكها لبعض نظم التسليح الأمريكي المتطور وكذا تسليح غربي متطور إلى جانب حجم كبير من الإحتياجات . وفي الوقت الذي تأثرت فيها الكفاءة القتالية للقوات النظامية نتيجة تعرضها لتصفية من جانب الثورة بعد الشاه إلا أن وجود أسلحة كثيرة في المخازن ووجود كوادر مدربة كانت عاملاً رئيسياً في الدفاع عن نفسها .
- وجود قوة مسلحة نامية جديدة نصف مدربة من الميلشيات التي كانت تنتمي إلى العديد من التنظيمات السرية مثل حزب الله وغيرها ، والحرس الثورى . لقد نجحت هذه العناصر في تأمين الثورة .

الروح الثورية التي بثها النظام الخوميني في الشعب الإيراني رفعت من الروح المعنوية
 للقوات .

وفى نفس الوقت واجهت القوات المسلحة الإيرانية وخاصة النظامية ( الجيش والبحرية والطيران والدفاع الجوى ) عديد من نقاط الضعف فى بداية الحرب اشتملت على :

- توقف الولايات المتحدة المورد الرئيسي للسلاح لإيران عن توريد أي أسلحة أو ذخائر أو قطع غيار . كما أن الإيديولوجية العدائية وشن الهجوم الإسلامي على القوى العظمي وعلى الدول العربية عزلت إيران عن العالم ودفعت تلك الدول إلى تأييد العراق قبل وخلال الحرب .
- التدخل الإيديولوجي والسياسي المستمر في شئون القوات المسلحة النظامية بما في ذلك إنشاء طبقة جديدة من القادة الدينيين لهذه القوات . وبمجرد نشوب الحرب زاد التدخل على كل المستويات الأمر الذي كثيراً ما أدى إلى أخطاء تكتيكية وتعبوية وإستراتيجية .
- التنافس المستمر على كل المستويات بين القوات النظامية ، وقوات الحرس الثورى الجديدة ، والمتصارعين على النفوذ حول الخوميني .
- النقص الشديد في كوادر الضباط وضباط الصف بعد أن تم القضاء على حوالى ١٢٠٠٠
   منهم بعد سقوط الشاه الأمر الذي أدى إلى ضعف في سلسلة القيادة والسيطرة .
- نظام إدارى ضعيف أدى إلى حرمان القوات المسلحة الإيرانية من إستخدام ما لديها من عزون من المعدات والأسلحة وقطع الغيار . وكان كل إعتاد القوات الإيرانية في هذا المجال على مجموعات تكلف بالبحث والتنقيب عن المخازن وما بها من أسلحة ومعدات وقطع غيار فوجدت صعوبات بالغة لعدم وجود سجلات لهذه المواد وكان العمل يتم عشوائياً .
- إعتاد القوات الإيرانية قبل الحرب على أجانب فى مسائل التأمين الفنى فى كثير من الأمور الحيوية مثل الصيانة والإصلاح والتدريب والتخطيط لذلك ... إلخ والذين تركوا إيران بمجرد نشوب الثورة وسقوط الشاه الأمر الذى أثر كثيراً على الكفاءة الفنية والقتالية للقوات المسلحة .
- إنخفاض مستوى الإحتراف بالنسبة للمهارات العسكرية بعد إنهيار الكليات والمعاهد

العسكرية التي كان قد أنشأها الشاه ليحل محلها نظام أيديولوجي بحت .

- إرتفاع أعداد الهاربين من الخدمة العسكرية الذى وصل إلى حوالى ٦٠٪ من حجم الأفراد قبل يوليو ١٩٨٠ رغم تمكن النظام الخوميني من تجنيد أعداد كبيرة لتحل محل الفارين.
- إستمرار مشاكل الأمن الداخلي وخاصة بالنسبة للأقليات المختلفة والتنظيمات السرية
   الأمر الذي خلق الكثير من الصعوبات أمام نظام الحكم الخوميني .

#### المزايا والعيوب لدى العراق:

تماماً كما هو الحال بالنسبة لإيران يوجد لدى العراق مجموعة من المزايا والعيوب التي كان لها تأثير على سير العمليات . وأهم المزايا هي :

- إستقرار سياسي وعسكرى أحسن من إيران بالنسبة لفترة ما قبل الحرب . كما أن القوات المسلحة العراقية كانت تخضع لسيطرة رجل واحد هو صدام حسين . ورغم ما أشيع من وجود بعض الصراعات الداخلية إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي كانت عليه الصراعات الداخلية في إيران بعد سقوط الشاه .
- علاقات جيدة وحميدة مع جيرانها والتي بدأت في التحسن بصورة كبيرة في السبعينات لما توقفت العراق عن محاول قلب نظم الحكم في الدول المجاورة لها ، كما تطورت مجالات التجارة الخارجية العراقية مع غرب أوروبا . ولقد تمكنت العراق من المحافظة على هذه العلاقات طوال الحرب .
- تنوع مصادر السلاح بالنسبة للعراق فكانت تستورد السلاح من أوروبا الغربية والإتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية والصين الشعبية رغم ما قد يسبب ذلك من مشاكل في التأمين الفني والتدريب ولكنها مشاكل يسهل التغلب عليها .
- كان إعتاد العراق على الخبرة الأجنبية أقل من إعتاد إيران عليها ، كما كانت للعراق قاعدة إدارية لتأمين القوات أكفأ مما كان لدى إيران .
  - احتياطيات مالية كبيرة وأرصدة مميزة في بداية الحرب.
- مستوى معيشة مرتفع نسبياً وحطة تطوير إقتصادية جيدة ونجاح كبير في تطوير البنية

الأساسية وشبكات الطرق .

دعم مالى ومادى من دول الخليج ودعم عسكرى محدود من بعض الدول العربية الأخرى .

ومثلها مثل إيران كانت لديها بعض العيوب التي أثرت على عدم نجاح هجومها الإستراتيجي الإبتدائي في الحرب وعلى أدائها الدفاعي لصد الهجوم المضاد الإستراتيجي الإيراني . هذه العيوب هي :

- سيطرت على القيادة العراقية أوهام إستراتيجية خاطئة وطموحات يستحيل تحقيقها . فلقد رأوا في إيران الدولة الضعيفة الممزقة واعتقدوا أنها ستنهزم أمام قوتهم المبالغ فيها . كما اعتقدوا أن الإيرانيين العرب سيثورون ضد الخميني ويقفون إلى جانب العراق . واعتقدوا أن الحرب هي أسرع وسيلة لإحتلال مكان القيادة في الخليج العربي والأمة العربية .
- تفتقر العراق إلى العمق الإستراتيجي ، فكل صادراتها من البترول تعتمد على منفذ ضيق على الخليج وعلى خط أنابيب يمر خلال سوريا وتركيا وهما هدفان للتأثير السياسي ولأعمال التخريب والتدمير .
- الدور السياسي الداخلي للقوات المسلحة العراقية جعلها عرضة لتصفية القادة والضباط الأكفاء بحجة الأمن وعدم الإنتاء للرئيس صدام حسين ولأسباب أخرى كثيرة . كا لوحظ أن أعداد البعثات التعليمية والتدريبية من الضباط العراقيين للخارج كانت محدودة للغاية الأمر الذي حرم القوات المسلحة من الإطلاع على العقائد العسكرية وأساليب التدريب الحديثة بالدول المتقدمة . ويبدو أن الخوف من تأثر الضباط الذين يوفدون في بعثات بما يشاهدونه أو يتعلموه فيمثلون خطراً على النظام العراقي وعلى الرئيس صدام . ولذلك حتى من تم إرساله في بعثة بالخارج وعاد إلى الوطن لم يستفد منه في نقل ما اكتسبه من خبرة إلى آخرين بالقوات المسلحة ، ودائماً ما كان يتم التخلص منه ومن أمثاله . وهذا الاسلوب الأمني والبوليسي الذي مارسه النظام العراقي داخل القوات المسلحة قتل روح القيادة والمبادأة لدى الضباط والقادة ، وهو ما يفسر كثرة التغييرات المسلحة قتل روح القيادة والمبادأة لدى الضباط والقادة ، وهو ما يفسر كثرة التغييرات التي حدثت في مراحل القتال المختلفة في القيادات على جميع المستويات . فلقد قيل أن أكثر من ٣٠٠٠ ضابط برتبة كبيرة تم إعفاؤهم من مناصهم في أوائل الحرب بتهمة

التراخى فى أداء الواجب وعدم الكفاءة ، وتم إعدام ١٥ قائداً بتهمة الخيانة العظمى . ويقول بعض المحللين أن صدام فعل ذلك ليلقى باللوم على هؤلاء الضباط للفشل الذى حدث فى تحقيق الأهداف من هذه الحرب .

- كان معظم القادة من السنيين من الموصل وتكريت وعدد كبير من الجنود كانوا من الشيعة . ورغم أن ذلك لم يؤثر على الأداء القتالى للقوات إلا أنه يوضح سياسة القيادة العراقية فى وضع الطائفية والسياسة قبل الكفاءة العسكرية فى إختيار القادة .
- افتقرت القوات العراقية للتدريب الجيد المناسب والقاعدة الفنية التي تحقق كفاءة فنية عالية . لقد كانت العراق تمتلك أسلحة متطورة ولكنها افتقرت لنظام قيادة وسيطرة متطور في الوقت الذي أصبحت فيه النظم الحديثة الآلية للقيادة والسيطرة عنصر هام في إدارة الحروب والعمليات وفي التدريب والتأمين الفني والإداري .
- فى بداية الحرب كانت العراق قد بدأت فى التحول من التسليح الشرق إلى التسليح الغربي الأمر الذى أثر إلى حد ما على تدريب القوات والتأمين الفنى لها .
- كان نظام الإستخبارات والإستطلاع العراق ضعيفاً وغير متطور وكان يعتمد أساساً على العنصر البشرى.. كما افتقرت القوات المسلحة لنظام إستطلاع لاسلكى متطور ، كما أن وسائل التصوير الجوى التي كانت متاحة كانت متخلفة نسبياً ، وكانت تستغل أساساً داخلياً بدلاً من إستغلالها للحصول على المعلومات عن العدو .
- ◄ كانت وسائل الإنذار المبكر لدى العراق ضعيفة ، كما أن إسلوب التعاون بين القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوى كان بدائياً غير كفء .
- رغم إمتلاك العراق لعدد كبير من وسائل الدفاع الجوى إلا أن مستوى التدريب كان منخفضاً ، وظهر ذلك بوضوح أثناء عملية تدمير المفاعل النووى العراق بواسطة القوات الجوية الإسرائيلية التي نفذت مهمتها دون أن تتعرض لها أى وسيلة من وسائل الدفاع الجوى أو القوات الجوية .
  - التوتر القائم بين الطوائف العراقية المختلفة ( سنة وشيعة وأكراد ) .

#### تأثير الإقتصاد على الحرب

كانت قدرات كل من العراق وإيران على تعبئة الإقتصاد والثروة البترولية عامل رئيسى في سير الحرب . ونورد جدولاً يبين الإقتصاد العسكرى للدولتين نشرته بعض المراجع الأجنبية لتوضيح الصورة . ورغم أن هذه الأرقام لا يمكن القطع بصحتها إلا أنها توضح أن الفوضى التي صاحبت قيام الثورة الخومينية أعطت العراق ميزة إقتصادية ، كما أن الدعم الإقتصادي الذي قدمته الدول العربية للعراق لعب دوراً حاسماً في دفع الدماء في الإقتصاد العراق ليستمر في دعم المجهود الحربي طوال الحرب .

إن معدلات الإتفاق العسكرى لكل من العراق وإيران في الفترة ما بين عام ١٩٧٣ وعام ١٩٨٨ بأسعار عام ١٩٨٤ تعد مؤشراً هاماً . فالأرقام توضح أن العراق كانت قادرة على تغيير النسبة في الإتفاق العسكرى التي كانت لصالح إيران بنسبة ٣ إلى ١ عامي ١٩٧٣ ، ١٩٧٤ ( فترة ما قبل إتفاقية الجزائر ١٩٧٥ مباشرة ) لتكون في صالح العراق بعد سقوط الشاه مباشرة . كما يتضح أن العراق تمكنت من المحافظة على هذا التفوق في الإتفاق العسكرى طوال الحرب . ويرجع ذلك إلى المعونات العربية الكبيرة التي قدمتها دول الخليج للعراق وليست للتخطيط العراق . ويوضح الجدول رقم (٢) أن العراق كانت على إستعداد لمنع مرور البترول العراق في خط الأنابيب المار بأراضيها .

وثبت من سير أحداث الحرب فى الفترة ما بين ١٩٨٠ وعام ١٩٨٣ أنه لولا الدعم المالى الضخم الذى قدمته لها دول الخليج ولو لم تكن القدرات العسكرية والإقتصادية الإيرانية فى حالة سيئة ، ولو لم تكن إيران ترغب فى تحسين علاقاتها مع الإتحاد السوفيتى والغرب لحققت إيران نصراً على العراق . فإن بقاء العراق وإستمرارها فى المقاومة كان يعتمد إعتاداً تاماً على الكويت والمملكة العربية السعودية والدول الصديقة الأخرى العربية أكثر من إعتادها على قوتها العسكرية ، كما أن تفوقها العسكرى فى الجبهة إعتمد على حصولها على حوالى ٤٥ مليار دولار معونات وقروض .

ورغم ذلك فإن بعض المحللين يقول أن إيران أنفقت على المجهود الحربي أكثر بكثير مما

الجندول رقم (1)

| ملاحظ                                      |      | بن<br>ار ع     | ايغرة<br>الغرة<br>الأكامل |        | کری              | الإنفاق العسسكوى |                                      |          | ة المستورد      | حجم الأسلحة المستوردة | 7             |
|--------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| ۱ — لم يذكر فى الجدول قوات<br>الحرس الثورى | ·    |                |                           | يل ن   | الجارى بالمليسون | ن<br>م<br>آ      | مام ۱۹۸۵ باللهون<br>مام ۱۹۸۵ باللهون | الليون   | الجارى بالليسون | اعة الأساس            | الة الأساس    |
|                                            |      | العراق         | أيران                     | العراق | إيران            | العراق           | أيران                                | العراق   | اين<br>اير      | إيران العراق          | <u>ا</u> یران |
|                                            | ١٩٧٢ | 1.0            | 440                       | 1 \$ 1 | 7117             | ļ                | ı                                    | 917      | ٥٧٥             | 1                     | 1             |
|                                            | 1978 | 11.            | ٣١.                       | 4.94   | \400             | ı                | ı                                    | 770      | <u>-</u> ::     | 1                     | 1             |
|                                            | 1940 | 100            | 440                       | 2444   | 1788.            | 0979             | 1337                                 | ٧٥.      | 14              | 1                     | ı             |
|                                            | 1977 | 14.            | ٤٧.                       | 7447   | 1844.            | 1771             | יזוסא ואדר                           |          | 7::-            | ,                     |               |
|                                            | 1944 | 18.            | ¥0.                       | 1443   | 1191.            | <b>ሃ</b> 0 አ ፕ   | 19.0.                                | 14       | 77              | ۲۰۲۸                  | 1313          |
|                                            | 1944 | 414            | ۲0,                       | 0312   | 1884.            | 4114             | יודוץ אדוף.                          | 78       | 77              | 4004                  | 404           |
|                                            | 1949 | 333            | 210                       | 7977   | ٨٥٠١             | 4004             | 1727.                                | <b>⊤</b> | 10              | :113                  | ۲.0.          |
|                                            | 19.  | ٤4٠            | ۳.0                       | 1717.  | 0 1 1 1          | ۷۷۲٥ ۱۵۲۸.       | ٠٠٠٠ ٢٠٠٠                            | 70       | ٤١.             | 7114.                 | 011           |
|                                            | 1441 | 797            | ۲٦.                       | 101    | \0\q             | 1019 14TV.       | ۸۲۷                                  | ٤٣٠٠     | 1               | 600                   | 1104          |
|                                            | 1447 | 2.2            | 72.                       | 1047.  | 9094             | 1740.            | 1.44.                                | 78       | 17              | 14                    | ١٧٢٥          |
|                                            | 1447 | 3.43           | ٧٤.                       | 1017.  | ነላሗሃ             | ١٥٧٢.            | <b>4414</b>                          | 1.       | 910             | ٧٠٢٥                  | 104           |
|                                            | 3461 | ۸۸۸            | 440                       | 1097.  | 1114.            | 1047.            | 1174.                                | 40       | 78              | 40                    | ٠٠3 ٨         |
|                                            | 19/0 | ٧٨٨            | 450                       | 17777  | 12.91            | 1                | ı                                    | 3        | ١٧              | 740.                  | 1760          |
|                                            | 1447 | ٥ ۽ ٧          | ٧.٥                       | 11049  | 711.             | J                | 1                                    | 63       | 14              | 3113                  | 1790          |
|                                            | 1447 | <i>→</i> · · · | 301                       | 1499.  | 09               | -                | 1                                    | ١        | 1               | ı                     | ı             |

جــدول رقم (۲)

| السينة | الإنفاق العسكرى<br>كنسبة مشوية من<br>الدخل القومي |        | الإنفاق العسكرى<br>كنسسبة متسوية من<br>الموازنــة |          | الأسلحة المستوردة<br>كنسبة منسوية من<br>التصدير الكلي |        | المتوسط السنوى<br>لتصدير البترول<br>بالمليوم برميل / يوم |        |
|--------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
|        | العسراق                                           | إيسران | العــراق                                          | إيـــران | العسراق                                               | إيسران | العسراق                                                  | إيسران |
| 1978   | ۲٥,٥                                              | ۸,۳    | ٥٧,٧                                              | ۳۰,۲     | 79,9                                                  | ١٥,٤   | ۲,۰۲                                                     | ٥,٨    |
| 1971   | 71,7                                              | ۱۳,۸   | ٤0,١                                              | 44,4     | 77,57                                                 | ۱۸,٤   | ١,٧٩                                                     | ٦,٠    |
| 1940   | ۱٧,٤                                              | ۱۷,٦   | <b>۲۹,</b> λ                                      | ٣١,٩     | ۱۷,۸                                                  | ۲,۱۱   | ۲,۲٦                                                     | ٥,٣    |
| 1977   | 17,7                                              | 10,7   | ۳۷,٥                                              | ۳٧,١     | ۲۸,۸                                                  | ١٥,٥   | ۲,٤٢                                                     | ٥,٨    |
| 1977   | ١,٨٢                                              | 11,4   | ٤٠,٦                                              | ۲٦,٥     | ٤٨,٧                                                  | ۱۷,۸   | ۲,۳۰                                                     | ۲,۵    |
| ۱۹۷۸   | 19,4                                              | ۱٦,٦   | ۲۸,_                                              | ٣٧, ٤    | ۰٧,-                                                  | ۱٦,٢   | ۲,0٨                                                     | ٥,٢    |
| 1979   | 18,9                                              | ۸,۲    | 71,9                                              | ۲0,۱     | ٤١,٨                                                  | 10, 8  | ٣,٤٨                                                     | ٣,١٠   |
| ۱۹۸۰   | 44,0                                              | ٦,٦    | 40,9                                              | 19,7     | ۱٧,٩                                                  | ٣,٣    | ۲,۰۱                                                     | ١,٦    |
| 1981   | ٤٥,١                                              | ٦,٨    | ٤٣,٩                                              | ۲٠,٧     | ٧٠,٧                                                  | ۸,_    | ٠,٩٩                                                     | ١,٣٥   |
| 1481   | ٤٤,٨                                              | ٧,٢    | ٣٠,٨                                              | ۲۱,۷     | ۲۹,۷                                                  | ۱٣,٤   | ٠,٩٧                                                     | ۲,۲۸   |
| ۱۹۸۳   | ٤٤,٣                                              | ٥,٢    | غير متيسر                                         | ۱۸,٦     | 00,9                                                  | ۰,_    | ٠,٩٢                                                     | ۲,٤.   |
| ١٩٨٤   | ٤٢,٥                                              | ٧,٢    | غير متيسر                                         | 44,4     | ۸۵,۸                                                  | ۲,۰۱   | ١,٢٠                                                     | ۲,۱    |
| ١٩٨٥   |                                                   | _      | _                                                 |          | ۳٧,٩                                                  | 1 8,7  | 1,88                                                     | ۲,۲    |
| ۲۸۶۱   |                                                   | ~      | -                                                 |          | ۰۲,۲                                                  | ۱٧,٤   | ۱,۷۳                                                     | 1,98   |
| ۱۹۸۷   |                                                   | -      |                                                   |          |                                                       |        | ۲,٠٨                                                     | ۲,٤٠   |
| ١٩٨٨   |                                                   |        |                                                   |          |                                                       |        | ۲,۰۰                                                     | ۲,۲    |

أنفقته العراق . ومع ذلك فإن الأرقام تحدد أن إيران واجهت صعوبات كبيرة في تعبقة إقتصادها كما توضح الإنفاق العسكرى قبل الحرب وخلال الحرب . كما يتضح من البيانات أن كلا الدولتين أرهقتا تماماً في الإنفاق العسكرى ، كما أن حرب البترول التي نشبت بين الطرفين للتأثير على قدراتهما في تصدير البترول ، وإنخفاض الأسعار في سوق البترول ، كل ذلك أثر على القدرات الإقتصادية للطرفين . وعلى الرغم من أن كلا من العراق وإيران لا يزالا قادرتين على تمويل الإستمرار في القتال إلا أنهما واجهتا ضغطا متزايداً على اقتصادياتهما واضطرتا للتضحية بالكثير لمواجهة الإنفاق العسكرى أو كما يقال التضحية برغيف العيش في سبيل المدفع .

## تأثير إستيراد الأسلحة والتكنولوجيا

لقد استفادت العراق من ميزة قدرتها المتميزة على إستيراد الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة من الغرب والشرق قبل وخلال الحرب . وإذا ما استعرضنا فترة السنوات الخمس فيما بين ١٩٧٤ ، ١٩٧٨ غبد أن إيران قامت باستيراد معدات وأسلحة بما قيمته ٨,٧ مليار دولار من بينها معدات وأسلحة أمريكية بما قيمته ٢,٧ مليار دولار وكلها أسلحة ومعدات متطورة ، والباق وهو معدات وأسلحة بما قيمته ٥٠٠ مليون دولار من دول تصدر أسلحة ومعدات أقل تطوراً . وفي المقابل قامت العراق بإستيراد معدات وأسلحة بما قيمته ٥٠٠ مليون دولار فقط معدات وأسلحة من دول تصدر معدات وأسلحة متطورة ومتقدمة . ثم تغير هذا الموقف بصورة أخرى بعد سقوط الشاه . ففي منتصف السبعينات كان الشاه ينفق ما بين ٥٠ ، ١٠٠٪ زيادة عما تنفقه العراق في إستيراد الأسلحة والمعدات سنوياً .

وفى عام ١٩٧٨ تساوت العراق مع إيران فى هذا المجال ، ثم فى عام ١٩٧٩ كانت العراق تنفق ضعف ما تنفقه إيران على الأسلحة والمعدات . وفى عام ١٩٨٠ وعام ١٩٨١ وصلت النسبة إلى ٥ : ١ لصالح العراق رغم أن الإتحاد السوفيتي أوقف معظم شحنات الأسلحة والمعدات إلى العراق . كما أن العراق تمكنت من الحصول على حوالى نصف إحتياجاتها من الأسلحة والمعدات من خارج الكتلة السوفيتية ، وحوالى الثلث معدات متطه من غرب أوروبا . واستمر هذا التفوق العراق فى الإنفاق العسكرى والحصول على تكنولوجيا متطورة طوال الحرب (يوضع الجدول رقم ٣ واردات السلاح العراقية والإيرانية) .

وعليه ففى الفترة من عام ١٩٨٠ وحتى عام ١٩٨٧ أنفقت العراق وإيران ٦٤ مليار دولار على شراء أسلحة ومعدات جديدة وهو ما يساوى خمس مبيعات السلاح فى التجارة الدولية . وكان نصيب الإتحاد السوفيتى من هذا الحجم من المبيعات ٢٩٪ ودول الكتلة الشيوعية الأخرى ٢١٪ ، والدول الغير شيوعية ٢١٪ ، والدول الغربية بدون الولايات المتحدة الأمريكية ٣١٪ وباقى الدول ٢١٪ .

جـــدول رقــم (٣) واردات الأسلحة والمعدات لكل من العراق وإيران بالمليار دولار فيما بين ١٩٨٠ ، ١٩٨٧

| إيـــــران                             |              |           | العـــراق |              |           |                            |
|----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
| 1444_1444                              | 1444_1444    | 1944-194. | 1944_194. | 1447_1444    | 1947_194. | الدولة المسوردة            |
| ٦,٢                                    | •            | ,710      | ۲۰,۲۷۰    | 11,200       | ۸٫۸۲۰     | الإتحماد السوفيتى          |
| ۱٫۸۱۰                                  | 1,09.        | ٠,٢٢٥     | ٤,١٨٥     | 1,040        | 1,71.     | المسين                     |
| ٣,٨٩٥                                  | 7,070        | ١,٣٣٠     | ۰,٦٧٠     | 7,70.        | ۲,۹۸۰     | دول شـيوعية أخـرى          |
| ٦,٣٣٠                                  | ٤,١٦٠        | ۲,۱۷۰     | ۳۰,۱۲۰    | 17,710       | ۱۳,٤١٠    | إجمالي الكتبلة الشميوعية   |
| ٣,٥٨٥                                  | 7,990        | ٠,٥٩٠     | 1.,79.    | ٤,٥٨٠        | ۰,۲۱،     | دول أوروبية غير شيوعية     |
| صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | صسفر         | صنفر      | مبــــفر  | صسفر         | مسسفر     | الولايات المتحدة الأمريكية |
| 7,090                                  | 7,990        | .,09.     | ۳,۱۱۰     | 1,910        | 1,140     | دول أخرى غير شــيوعية      |
| ٣, ٤٩٠                                 | ۳,۷۷۰        | ۱,۷۱۰     | ۱۳,٤٠٠    | 7,290        | 7,4.0     | إجمالى الدول الغير شيوعية  |
| ۱۱,۸۱۰                                 | ٧,٩٣٠        | ٣,٨٨٠     | ٤٣,٥٢٥    | ۲۳,۲۱ -      | ۲۰,۳۱۰    | الجموع الكلي               |
|                                        |              |           | // ٣٦٩    | <b>"ነዓ</b> ۳ | %0Y £     | نسبة العراق إلى إيسران     |
| % <b>YY</b>                            | % <b>T</b> £ | 7.19      |           |              |           | نسبة إيران إلى العراق      |

ملحوظة: لم يشمل هذا الجدول مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية

وفى الفترة ما بين عام ١٩٨٠ وعام ١٩٨٧ كانت ٣٧٪ من مشتروات العراق من الأسلحة والمعدات من الإتحاد السوفيتي في مقابل ١٠٪ من الصين ، ١٢٪ من الدول الشيوعية الأخرى ، ٣٧٪ من الدول الأوروبية الغير شيوعية ، وباقى الدول ١٢٪ . وكانت لفرنسا النصيب الأكبر بين الدول الأوروبية .

وفى الفترة نفسها توزعت نسب المشتروات الإيرانية كالآتى : ٢١٪ من الصين الشعبية ، ٢٪ من الإتحاد السوفيتي ، ٣١٪ من دول شيوعية أخرى .

كان حجم المشتروات من السلاح والمعدات التى حصلت عليها إيران والعراق فى الفترة من عام ١٩٨٠ وحتى عام ١٩٨٧ أكثر من ٥٥ مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من ثلث مشتروات العالم الثالث كله من السلاح .

## تأثير القوة البشرية على الحرب

بنشوب الحرب عبأت كل من العراق وإيران قوتها البشرية وهو أمر حيوى يعادل تماماً تعبئة الإقتصاد لدعم المجهود العسكرى . ومرة أخرى فازت العراق فى هذا المجال سواء قبل الحرب أو أثناءها . ويرجع سبب فوز العراق فى هذا الموضوع إلى الفوضى التى أحدثتها الثورة الحومينية داخل إيران وخاصة داخل القوات المسلحة .

وحسب كل المعدلات الديموغرافية كانت لإيران ميزة كبيرة في مجال القوة البشرية على العراق ( يوضح الجدول رقم ٤ تقديرات القوة البشرية في كل من العراق وإيران ) .

ورغم أن هذه البيانات تقريبية إلا أنها قريبة من الحقيقة . ويتضح منها أن العراق توفرت لها القدرة على إستيراد عمالة أجنبية (معظمها من المصريين) سواء للقوات المسلحة أو للقوى العاملة ولقد ساعدها ذلك كثيراً فى حربها مع العراق . هذه البيانات نشرت فى الصحافة والمراجع الغربية ، ولكن الواقع أن عدد المهاجرين والعاملين المصريين بالعراق فى بداية وأثناء الحرب وصل إلى ما يقرب من الثلاثة ملايين حسب بعض الإحصائيات . ولقد أجبرت العراق أعداداً كبيرة منهم على التجنيد وصل إلى حوالى ٣٠ ألف حسب بعض البيانات ، كما أن الباقى وهو ما يزيد على المليونين ساعد على توفير نفس الحجم من القوة البشرية للعمل فى المجال العسكرى سواء داخل القوات المسلحة أو فى المجهود الحربى ( من العراقيين ) . ومع ذلك فلقد أثبتت الحرب العراقية الإيرانية أن العامل الحاسم هو التنظيم العسكرى ( أى القوات المسلحة وليس تعداد السكان ( أى إجمالي القوة البشرية ) .

لقد بدأت العراق الحرب ولديها ميزة في مجال القوة البشرية بسبب الفوضى التي كانت سائدة داخل إيران التي تعرضت لها قواتها المسلحة . وفقدت العراق هذه الميزة فيما بين عام ١٩٨١ وعام ١٩٨٤ بسبب حمى الثورة التي سادت إيران والتي مكنتها من زيادة القوة البشرية العاملة بالقوات المسلحة والحرس الثورى . ولكن بعد ذلك أخذت العراق في التوسع في التجنيد وفي زيادة حجم قواتها المسلحة وقوات الدفاع الشعبي وتمكنت من موازنة التفوق في القوة البشرية الإيرانية .

هذا ولقد افتقرت إيران إلى نظام الأسلحة المشتركة ونظام جيد للتأثير الفنى والإدارى الذي يمكن من الإستخدام الأمثل للقوة البشرية . فلقد اضطرت إيران إلى الإعتاد على

جــدول رقم (٤)

|                          | ڧ                      | نی عام ۱۹۸۰             |                          |                        | في أوائل عام ١٩٨٨         |                          |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| يـــان                   | إيسران<br>( بالمليون ) | العسراق<br>( بالمليون ) | نسبة إيران<br>إلى العراق | إيسران<br>( بالمليون ) | العـــراق<br>( بالمليون ) | نسبة إيران<br>إلى العراق |
| إجمالي السكان            | ٣٩,١                   | ۱۳,٦                    | 1:,9                     | ٥٠,٤                   | ۱۷                        | ١:٣                      |
| معدل الزيادة السنوية     | % Y,9                  | % <b>٣</b> ,0           | ۲۸,۰٪                    | % ٣,٣                  | % ሞ,٦                     | <b>٪۰,۹۱</b>             |
| التقسيم الطائفي :        |                        |                         |                          |                        |                           |                          |
| فسرس                     | <b>"ነ</b> ፕ            |                         |                          | <b>%</b> ጓ٣            |                           |                          |
| إيرانيون ليسوا فرسا      | %\ <b>r</b>            |                         | _                        | %14                    | _                         |                          |
| عـرب واشات أخـرى :       |                        |                         |                          |                        |                           |                          |
| سمياميون                 | ٪،                     | ۷,۷۰,۹                  |                          | %ፕ                     | %Y0                       | <del></del> -            |
| آکــراد<br>آکــراد       | ۳٪.                    | %\ <b>A,</b> ٣          |                          | % <b>r</b>             | %Y • _ 1 •                | ·                        |
| آشـــوريون               |                        | % Y, £                  | ====                     |                        |                           |                          |
| ترکمانیسون               | %1A                    | % £,£                   | ~                        | %1 <i>x</i>            | _                         |                          |
| تركمان وآشوريون وآخرون   |                        |                         | -                        |                        | %\·_0                     |                          |
| حسب المذهب والعقيدة :    |                        |                         |                          |                        |                           |                          |
| شسيعه                    | %97                    | <b>%</b> 。.             |                          | %9٣                    | %T0_T.                    |                          |
| ســـنة                   | %Υ                     | <u>/.</u> ٤.            |                          | <b>%</b> •             | <b>٪</b> ۳۷_۳۲            |                          |
| مسيحيون                  | _                      | <b>%</b> .A.            | -                        | _                      | _                         |                          |
| آخسرون                   | % <b>r</b>             | % <b>Y</b>              |                          | %Υ                     | <b>%</b> ٣                |                          |
| القوة العاملية :         |                        |                         |                          |                        |                           |                          |
| من أهل الدولة            | ١٢                     | ٣,١                     | 1: ٣,٩                   | 12,9                   | ٤,٤                       | ۱:۳,۰                    |
| أجسانب                   | ?                      | ?                       | _                        | ?                      | 1                         |                          |
| إجسالي                   | ١٢                     | ۳,۱                     | 1: ٣,٩                   | 18,4                   | ٥, ٤                      | 1 : Y,9                  |
| القوة البشرية العسكرية : |                        |                         |                          |                        |                           |                          |
| رجال سن من ١٥ إلى ٤٩     | ۸,٦                    | ٣                       | ١: ٢,٩                   | 11,0                   | ٣,٨                       | ١:٣                      |
| صالحون للجندية           | ٥,١                    | ١,٧                     | ١:٣                      | ٦,٨                    | ۲,۲                       | 1: ٢, ١                  |
|                          | ۰,۳۸۳٬                 | ٠,١٤٦                   | 1:1,7                    | .,01                   | ٠,١٨                      | ٧,٢: ١                   |

تدريب هذه القوة البشرية كأفراد مشاه خفيفة أساساً. وحتى عندما دعت إيران الشعب للتطوع لتوفير القوة البشرية اللازمة لشن الهجوم لم تتمكن من الحصول على أعداد ضخمة لسوء الموقف الداخلى إدارياً. وواجهت إيران صعوبات كبيرة في إستخدام المتطوعين ولم تتمكن من تحقيق النجاحات المطلوبة في هجمانها والتي كانت نجاحات محدودة للغاية. فمن المعروف أن أي هجوم ناجح يتطلب المحركة وقوة النيران وكانت إيران تحتاج إلى أعداد أخرى كبيرة من الدبابات وقطع المدفعية ... إلخ أكثر مما كان لديها ليمكنها الإستفادة من تفوقها في القوة البشرية . لقد تكبدت إيران خسائر بشرية عالية في قوات الحرس الثوري الضعيفة التدريب الفقيرة التسليح . ولقد نلاحظ أن سوء مستوى الخدمات الطبية الإيرانية زاد من معدلات الوفيات إلى الجرحي . كل هذا وغيره أثر تأثيراً سيئاً على قدرة إيران على إمتصاص احتياطيانها البشرية وإستخدامها بفاعلية .

ومع مرور الوقت أثناء القتال خسرت القوات الإيرانية العديد من الضباط وضباط الصف المحترفين والمدربين ولم تتمكن وسائل التدريب والمنشآت التعليمية والتدريبية من إستعواض هذه الأعداد لأسباب كثيرة أهمها ما أصابها من تدمير بفعل الثورة .

إن هذا المزيج من المشاكل الإقتصادية والبشرية والنقص فى التسليح هو الذى يوضح لماذا لم تتمكن إيران من شن أكثر من هجومين رئيسيين فى الوقت الواحد رغم أن ميزة التفوق العددى تحتم شن الهجوم فى إتجاهات كثيرة وفى قطاعات متعددة فى آن واحد لأن ذلك سيحرم عدوك من دعم الدفاعات أو حسن إستخدام الإحتياطيات والإتساق الثانية خاصة إذا كان عدوك قد تحول إلى الدفاع الغير نشط.

ولم تواجه إيران وحدها مشاكل فى القوة البشرية فالعراق كذلك واجهت مشاكل فى ذلك . لقد بدأت العراق الحرب بتعبئة جزئية ثم اضطرت بعد ذلك إلى التعبئة الشاملة وكان ذلك على حساب القوة المنتجة بالدولة الأمر الذى كانت له آثاره على الإنتاج وبالتالى على إقتصاد الدولة . وزاد من حدة هذه المشكلة أن العراق كان عليها أن تواجه المشكلة الكردية في شمال العراق الأمر الذى امتص حجماً كبيراً من قوتها البشرية العسكرية للسيطرة على هذه المشكلة .

#### التغيرات في تكوين وقدرات القوات المسلحة للطرفين :

يوضح الجدول ( ٥ ) الإتجاهات العامة للقوات المسلحة العراقية والإيرانية فيما بين

إتفاقية الجزائر وبداية الحرب العراقية الإيرانية: وتعكس تلك الإتجاهات بوضوح حجم سباق التسلح على كلا الجانبين خلال السنوات الخمس ما بين إتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥ وبداية الحرب عام ١٩٨٠. وتوضح كذلك إتجاه إيران إلى الكيف في الوقت الذي اتجهت فيه العراق إلى الكم ومن الطبيعي أن السبب في ذلك كان واضحاً فحتى إلى ما قبل ثورة الخوميني كان الشاه على علاقة طيبة بالغرب الأمر الذي مكنه من الحصول على أسلحة ومعدات متقدمة في حين كان المصدر الرئيسي للسلاح بالنسبة للعراق هو الكتلة الشرقية التي أمدت العراق بأسلحة ومعدات أقل تطوراً. ومن المهم أن نذكر أن تقدير حجم التسليح الذي كان لدى الطرفين قبل الحرب مباشرة لم يكن يعطى دلالة واضحة على إحتال نشوب الحرب.

ولذلك يجب أن ندرك أن كل من الطرفين عندما بدأت الحرب كان يعانى من مشاكل تحد من استخدامه لقواته بفاعلية كبيرة . بعض هذه القيود تعتبر نسبية وتقدم درساً حيوياً وهاماً هو أن المعلومات عن القوات المسلحة فى العالم الثالث يمكن أن تكون محدودة لأسباب كثيرة وخاصة بالنسبة للحجم وتشكيل القتال ولذلك يجب أن ننظر إلى البيانات الواردة بشيء من الحذر رغم أنها دقيقة إلى حد ما لأننا حصلنا عليها من بيانات تصدرها معاهد الدراسات الإستراتيجية المختلفة ، وهى وإن كانت تحصل عليها من أجهزة متخصصة فى الدول التابعة لها ، إلا أنها تخضع لكثير من الأمور والإتجاهات السياسية التي تجعلها تنشر ما يتفق وهذه الإتجاهات ، وأحياناً تبالغ فى قوة طرف وتقلل من قوة طرف آخر لهدف عدد ترمى إليه . ولكن هذه الإختلافات عادة ما تكون محدودة لا تؤثر على الإستنتاجات التي نخرج بها من هذه البيانات .

ولقد اتضح أن كل من العراق وإيران كان يفتقر إلى تركيب قيادى جيد على قمة القوات المسلحة . ففي إيران كان للشاه الرأى الأول والأخير وكثيراً ما غير من قرارات القيادة العسكرية العليا ، وكثيرا ما تخلص من قادة شعر بأنهم يخالفونه الرأى ، كما أنه أحاط نفسه بمن أحس أنهم مخلصون له بالغض عن كفايتهم .

وعندما نشبت الحرب كان هنالك صراع على السلطة دائر داخل إيران قبل الصراع الذي دار بين بني صدر والقادة الدينيين مثل رافسانجاني . وما من شك أن هذا الصراغ أحدث آثاراً ضارة على القيادة العليا للقوات المسلحة في السنة الأولى للحرب ، كما دار صراع بين الجيش النظامي والحرس الثورى .

جـــدول (٥) الإتجاهات العامة فى القوات المســلحة العراقية والإيرانية ( ١٩٧٤ ــ ١٩٨٠ )

| 144-/1444     |             | 1940/1946       |               | 2 211                         |  |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|
| العـــراق     | إيسران      | العسراق         | إيسران        | القــــوة                     |  |
|               |             |                 |               | إجمالي القوات المسلحة :       |  |
| 000           | 72          | 1110            | 777           | القوة البشرية المناسبة للقتال |  |
| ·             |             |                 |               | قوات بريــة :                 |  |
|               |             |                 |               | قوات نظامية :                 |  |
| Y             | 10          | 1               | 170           | عاملة                         |  |
| 707           | ٤٠٠٠٠       | 70              | ٣٠٠٠٠         | احتيـاط                       |  |
|               | ٣٠٠٠٠       |                 |               | الحرس النووى                  |  |
| 70            | ٧٠          |                 |               | الجيش الشعبي ( بعثي )         |  |
|               | ?           |                 |               | حزب الله ( حرس وطنی )         |  |
| ٦             |             | _               | _             | متطـوعون حــرب                |  |
|               | ?           |                 | y             | جند زمـة                      |  |
|               |             | · · · ·         | <b>→</b>      | حبرس وطني                     |  |
|               |             |                 |               | القوات بالفرق ( فرق/لَ )      |  |
| <b>7/1</b> 7  | ١/٣         | ۲               | ٣             | فرق مدرعـة                    |  |
| ٤             |             |                 | _             | فرق میکانیکیــة               |  |
| ٤             | ١/٣         | ١/٣             | ۲/۲           | مشاه وجبلية                   |  |
|               | ۲/_         | ۲/_             | Y/ <b>_</b>   | قوات خاصة / ابرار جوى         |  |
|               |             |                 | _             | مبليشيا شعبية                 |  |
|               |             |                 |               | المعدات الرئيسية للقتال :     |  |
| 440.          | 1740        | 189.            | 117.          | دبابـة قتال رئيسـية           |  |
| ۵۰ ت۷۲        | ٤٨،٤٧ م ٤٠٠ | ٦٥,٥٥,٥٤ ت ١٣٠٠ | ٤٧ ــ ۽ ٤٠٠   |                               |  |
| ۱۰۰ أم أكس ٣٠ | ۱۲۰ م ۱۲۰   | ۳٤ ـ ت ۹۰       | ١١٦٠ م ع ١٦٠٠ |                               |  |
| ۲۰۰۰ ټه ، ۵۰  | ۸۷۰ شستینین |                 | ۳۰۰ شــتينيـن |                               |  |
| ۲۱۰۰ ت        |             |                 |               | مدرعات أخسرى                  |  |
| <b>u</b> .    |             |                 | _             |                               |  |
| 70            | 1.40        | 14              | Y             | عربية قتال مدرعة              |  |
| 1.1.          | 1           | ٧               | 77 £          | قطع مدفعية رئيسية             |  |

تابع جــدول (٥) الإتجاهات العامة في القوات المسلحة العراقية والإيرانية ( ١٩٧٤ ــ ١٩٨٠ )

|                       | ŧ                                                             | 1440/144        | 194./1949                                            |                                                        |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| القــــوة             | إيسران                                                        | العسراق         | إيسران                                               | العـــراق                                              |  |
| قوا <i>ت ج</i> ىوية : |                                                               |                 |                                                      |                                                        |  |
| قوة بشدرية            | 0,,,,                                                         | ١.٥             | y                                                    | ٣٨٠٠٠                                                  |  |
| طائرات قتسال          | 717                                                           | <b>71</b>       | 110                                                  | 777                                                    |  |
|                       | ۳۲ ف ــ ؛ د<br>۲۶ ف ــ ؛ ای<br>۱۰۰ ف ــ ه أ<br>٤ آراف ــ ؛ ای | ۹۰ سوفوی ۷      | ۱۸۸ ف ــ £ د<br>۱٦٦ ف ــ ٤ ف<br>۷۷ ف ۱۶ أ<br>۱۲ سـطو | ۱۲ تـی یــو<br>۱۰ الوســف<br>۸۰ ییــج ۲۳<br>۲۰ ســوفری |  |
|                       |                                                               | •               |                                                      | ۲۰ سسوفوی                                              |  |
| هليكوبترات هجومية     | صفسر                                                          | صفــر           | AH-15 Y.0                                            | ٤١ سي ٢٤                                               |  |
| إجمال الهليكوبترات    | 771                                                           | 1 • 1           | Y££                                                  | ۲۸.                                                    |  |
| قوات صواريخ أرضــجو   | هسوك                                                          | سام ۲ ، سام ۳ ، | هــوك ، رابيــر                                      | سام ۲ ، سام ۳ ،                                        |  |
|                       |                                                               | سسام ۲          | تايجــاركات                                          | سام ۲                                                  |  |
| البحسرية :            |                                                               |                 |                                                      |                                                        |  |
| القوة البشمرية        | 14                                                            | Y • • •         | Y                                                    | ٤٢٥،                                                   |  |
| مدمسرات               | ٣                                                             | صقب             | ٣                                                    | صفير                                                   |  |
| فرقاطيات              | ٤                                                             | صفسر            | ٤                                                    | 1                                                      |  |
| فرقاطات كوزفيت/قابضات | į                                                             | ٣               | ٤                                                    | صغسر                                                   |  |
| غواصات                |                                                               |                 |                                                      |                                                        |  |
| لنشات صواريخ          | صفسر                                                          | ٣               | 4                                                    | 1 Y                                                    |  |
| لنشسات أخسرى          | ٧                                                             | صغسر            | Y                                                    |                                                        |  |
| سفن حرب الألغام       | ٦                                                             | ۲               | ٥                                                    | ٥                                                      |  |
| هوفر کرافت<br>م       | ١.                                                            | صغسر            | 14 .                                                 | صغسر                                                   |  |
| سفن أيسرار            | Y — £                                                         | ٦               | £                                                    | 14                                                     |  |
| طائرات بحرية          | منسر                                                          | صنسر            | P-3F 7                                               | صفسر                                                   |  |

وكان الموقف فى العراق شبيهاً بالموقف فى إيران فلقد تعرضت القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية لتغيرات كثيرة إعتباراً من عام ١٩٧٧ وحتى بداية الحرب . وكانت القيادة الفعلية فى يد صدام حسين ومؤيديه السياسيين وهو رجل يفتقر إلى الخبرة العسكرية كا أن المحيطين به وكلهم عديمو الخبرة العسكرية . وكان أعضاء القيادة العامة العراقية ممثلين لصدام حسين وعليهم أن يستلهموا منهكل شيء وينتظرون التعليمات من القائد صدام حسين . وكان صدام حسين ينظر إلى القادة والضباط نظرة إستهزاء وكثيراً ما كان يقول عنهم « العسكر » بإسلوب تهكمى وإنه هو الذى وضع خطة تحرير الفاو مثلاً . إن القيادة العامة العراقية مارست مهمة إبلاغ الموقف للرئيس صدام ولم تمارس القيادة الفعلية للقوات .

وكانت الإستخبارات فى كل من الطرفين ( إيران والعراق ) تخضع لعوامل أيديولوجية بعيدة عن المراقبة الهادفة والتبليغ والتحليل . فلقد أدى الصراع السياسي بين إيران والعراق والخصائص السياسية لكل نظام إلى خلق إدارات ( أو أفرع ) فى المخابرات والإستطلاع ركزت كل جهودها على الأمن الداخلي وليس الأمن الخارجي وجمع المعلومات عن العدو .

كا لم يركز أى منهما أى إهتام على الوسائل التكنولوجية الحديثة أو على مهمة الإستخبارات والإستطلاع العسكرية وإكتشاف الأهداف . وتسابقت أفرع الخابرات المختلفة فى إثبات ولائها وتجاوبت مع التحيز والأفكار الأيديولوجية لقادة الدولتين بدلاً من دراسة وتحليل الموقف العسكرى اللازم لإدارة الحرب الحديثة .

ولم يكن لأى من الدولتين إستراتيجية عليا أو تفهم لمخاطر وتكلفة الحرب. ففي الوقت الذي كان الخوميني وصدام حسين لهم خلافاتهم وأفكار اعتقد كل نظام أن النصر حليفه وأنه مضمون ، فلم يحددوا أهدافاً محددة وغايات يجب تحقيقها عندما بدأوا مغامرتهم . ويبدو أن كلا النظامين لم يكن يدرك تكاليف الحرب وما هي نقاط الضعف الإقتصادية والسياسية العسكرية التي يمكن أن تؤثر في مسار الحرب .

وأمر آخر هو أن الطرفين لم يكن لأى منهما فكرة واضحة عن العمليات التى يقبل عليها . بل حتى قبل سقوط الشاه عندما قامت إيران بتطوير قواتها المسلحة لم يكن لدى إيران فكرة واضحة عن إسلوب إستخدام هذه القوات فى أى حرب . نعم كانت لدى القيادة الإيرانية فكرة واضحة نسبياً وخططاً خاصة بالعمليات البحرية ضد قوة بحرية

سوفيتية الطراز أو غربية الطراز ، ولكن لم يكن لديها خطط واضحة للهجوم على القوات البحرية العراقية . وكانت القوات الإيرانية تتحول إلى قوات تحتوى على قوات مدرعة على درجة عالية من المحركة وبها هليكوبترات مسلحة هجومية ولكنها افتقرت إلى التدريب والخبرة على إستخدام هذه القوات ولم تكن حتى لديها خطط واضحة للتدريب وإجراء المشروعات التدريبية المشتركة التى تكسب القوات خبرة فى إدارة الأعمال القتالية والتعاون بين الأسلحة والأفرع المختلفة .

وكان تنظيم القوات العراقية قد تم حسب العقيدة السوفيتية أو على نفس الخط ولكنها لم تتدرب على نفس الخط السوفيتي . ولم يكن لدى القوات العراقية أفكار واضحة عن العمليات البحرية ، كما أنها تعاقدت على قطع بحرية غربية وكان عليها لو تم إستلامها أن تعمل على إستيعابها وتنسيق أعمالها مع ما لديها من قطع بحرية شرقية وهو ما لم يحدث . وكانت القوات العراقية منظمة أساساً على أسس دفاعية وافتقرت إلى التدريب المشترك الجيد . لقد كان كل تركيز القوات العراقية على قوة النبران وحشدها دون أى إهتام بالمناورة وإستغلال النجاح ، ولم تكن لديها خبرة قتالية إلا خبرة القتال ضد الأكراد وهي خبرة محدودة وفقيرة . وبالنسبة للقوات الجوية العراقية فكانت رغم وجود أنواع لا بأس من الطائرات قليلو الخبرة منخفضة المستوى التدريبي ولم تكن لدى القيادة العراقية والقوات العراقية بوجه عام أفكار واضحة في إدارة العمليات الهجومية ، كما لم تكن لديها أفكار عن عمليات الأسلحة المشتركة .

خلاصة القول أن كلا الطرفين لم يكن يتقن إدارة عمليات الأسلحة المشتركة الحديثة التي تعتبر أساس الحرب الحديثة وهو ما ظهرت آثاره بوضوح في سير الحوادث بالحرب التي كانت أقرب ما تكون إلى إسلوب الحرب العالمية الأولى أو الحرب الثابتة .

#### القوات الإيرانية:

يكمن الإختلاف الرئيسي بين القوات الإيرانية والقوات العراقية قبل الحرب في أن الثورة الإيرانية كلفت القوات المسلحة الإيرانية الكثير ، وأن القدرة على إستخدام التسليح الضخم الذي حصل عليه شاه إيران في السنتين السابقتين للثورة لم يستخدم ، وأن كل الخبرة التي اكتسبتها هذه القوات لم تتعد إشتراكها مع قوات سلطة عمان في إخماد الثوار في ظفار وكانوا فقيرى التسليح ، كما أن الدور الرئيسي في هذا القتال وقع على عاتق قوات عمان

والقوات البريطانية . وفى أوائل عام ١٩٧٩ وقبل أن يواجه الشاه مقاومة سياسية عنيفة كان لإيران حوالى ١٩٥٥ ألف جندى تحت السلاخ رغم أن ثلث هذه القوات فقط هى التى يمكن القول بأنها تلقت تدريباً عسكرياً بالمعنى المفهوم لذلك . وكان بالجيش الإيراني معظمهم لم يتلق تدريباً كافياً على إستخدام المعدات الحديثة . وكان يوجد فقط فرقة مدرعة واحدة من بين ثلاث فرق مدرعة وفرقتان مشاه من بين ثلاث فرق مشاه هى التى يمكن إعتبارها قادرة على القتال نسبياً تنظيماً وتسليحاً وكان لدى إيران عشرة فرق متماثلة فى التنظيم والحجم ولكن عدداً كبيراً منها كان ذو كفاءة قتالية محدودة جداً .

وكانت القوات المسلحة الإيرانية تمتلك ١٧٣٥ دبابة قتال رئيسية منها ١٨٥ دبابة شتيفتين ، ٠٠٠ دبابة م — ٤٧ / م — ٤٨ ، ٢٥٠ دباب م ١٩٠٠ . كما كان الجيش الإيراني لديه ٢٥٠ دبابة خفيفة سكوربيون ، ٢٨٥ مركبة قتال مشاة مدرعة من بينها ٠٠٠ ب ت ر — ١٠٥٠ سوفيتية ، ٣٢٥ عربة مدرعة أمريكية م — ١١٣ . وكان لدى الجيش حوالي ٢٠٠ قطعة مدفعية ميدان ( ٢٥ م هادنزر ، ٣٣٠ م — ١ عيار ١٣٠ م روسي مجرور ، ١٥٥ م هاوتوز مجرور ، ٣٨ م — ١٠١ ذاتي الحركة عيار ١٥٥ م ، ١٤ هاوتز ٣٠٠ م ذاتي الحركة عيار ١٥٥ م ، ١٤ هاوتز ٣٠٠ م ذاتي الحركة ) ، إلى جانب ٢٧ قاذف صاروخي ب م — ٢١ . وكان لديه مخزون كبير من قواذف الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات تاو ، ودرراجون ، عزون كبير من قواذف الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات تاو ، ودرراجون ، ١٨٠ م س ١ س — ١١ وانتاك . أما وسائل الدفاع الجوى بالجيش الإيراني فكانت ١٨٠٠ م ، ٢٠ م ، ٣٠ م ، ٣٠ م ، ٢٠ م ، ٢٠ م ، ٣٠ م ، ٢٠ م ، ٢٠

وكانت قوة سلاح الطيران الإيرانى حوالى مائة ألف رجل ، ٤٤٧ طائرة قتال ( من بينها ، ١ أسراب مقاتلات معاونة للقوات بها ، ١٩ طائرة ف \_ ٤ د / ب ، وثمانية أسراب مقاتلات هجومية بها ١٦٦ طائرة ف \_ ٥ ، وأربع أسراب طائرات اعتراضية بها ٧٧ طائرة ف ١٤ وسرب واحد استطلاع به ١٤ طائرة عـ RF-4E ) ومزودة بصواريخ جو جو يوجد سربان إمداد وقود جواً ونقل عام .

جانب أكثر من ٢٠٠ هليكوبتر مسلحة وعدد من الهيليكوبترات نقل وخدمة عامة . وكان يوجد سربان إمداد وقود جواً ونقل عام .

وكانت البحرية الإيرانية ذات قدرات متوسطة فلقد كانت تمتلك غواصة تانج واحدة ،

۳ مدمرات مزودة بصواریخ سطح / سطح ، ٤ فرقاطات سارام مزودة بصواریخ سیلک کیل ات وسی کات ، ٤ فرقاطات کورفیت ، ٦ لنشات صواریخ کامان مزودة بالهاربون ، ٧ لنشات مرور ، ٥ سفن ألغام صغیرة ، وعدد من سفن المعاونة . و کان للبحریة قواعد بحریة حدیثة فی بندر عباس ، وبو شاهر ، وجزیرة خرج ، وخورمشهر ، وشاه باهار وبندر بهلوی . کاک کان بالبحریة ، ٧٠٠٠ جندرمة وعدد من الطائرات سسنا والهلیکوبترات

أب ٢٠٦ ، ٣٢ سفينة مرور .

## طبيعة مسرح العمليات

يمكن تقسيم الإتجاهات الإستراتيجية في مسرح العمليات بالنسبة لإيران إلى أربع إتجاهات :

- الأتجاه الإستراتيجي الشمالي مع الأتحاد السوفيتي (سابقا) وهو إتجاه دفاعي في المقام الأول نظراً للتهديد السوفيتي لإيران الذي كان معروفا للجميع في السبعينات والثانينات.
- الأتجاه الإستراتيجي الشرق والجنوبي الشرق. مع أفغانستان وباكستان ولم يكن يمثل تهديداً لإيران نظراً لعلاقات الصداقة بين إيران وباكستان ولم يكن يمثل تهديداً في الجزء منه مع أفغانستان نتيجة الغزو السوفيتي لأفغانستان .ويمكن أعتباره إتجاه دفاعي في المقام الأول .
  - الأتجاه الإستراتيجي الغربي مع العراق وهو يمثل التهديد الرئيسي لإيران .
- الأتجاه الإستراتيجي الجنوبي الغربي . في إتجاه دول الخليج وفي واقع الأمر يمثل إتجاها
   لأطماع توسيعية وسيطرة بالنسبة لإيران .

ويمكن تقسيم الأتجاه الإستراتيجي الغربي مع العراق من حيث طبيعته الطبوغرافية إلى ثلاث قطاعات رئيسية :

• القطاع الجنوبي الممتد من خورمشهر على رأس الخليج العربي حتى دهلران ، وهو وادى تصب فيه المياه التي تسقط فوق جبال زاجروس الإيرانية حيث تتجمع فيه عدة أنهار أهمها نهر كارون الذي يصب في شط العرب ونهر الكوفة . وتعتبر مدينة الأهواز مركز هذا القطاع بصفتها عاصمة أقليم خورستان . وتتفرع من مدينة الأهواز عدة طرق إلى مدن كثيرة مثل عيدان وخورمشهر وديزفول وغيرها .

وتتميز طبيعة التربة في أنها أرض رملية هشة تنقلب إلى طينية عند هطول الأمراض ، وتوجد بها عدة مستنقعات ومصارف ولذلك تتحدد التحركات بالطرق إذ يستحيل

التحرك خارجها فى كثير من المناطق. ويوجد عدد من الكبارى التى تعتبر حيوية للتحركات. وأهم هذه الطرق طريق الأهواز الذى يؤدى إلى خورمشهر ثم البصرة المعراق وطريق من ديزفول إلى العمارة. وفى داخل العراق يوجد طريق البصرة بغداد مارا بالعمارة ومن أهم مميزات هذا القطاع أفتقاره إلى الهيئات الحيوية الحاكمة مع وجود موانع كثيرة (الترع والمصارف والمستنقعات) التى تعوق تحرك القوات الميكانيكية وتساعد على تنظيم الدفاعات فيه علاوة على وجود غابات من النخيل فى شط العرب وأنتشار التجمعات السكانية الأمر الذى يزيد من صعوبة تطوير الأعمال القتالية .

#### القطاع الأوسط:

تجرى في هذا القطاع الحدود الدولية بين إيران والعراق على الحد الفاصل بين الأراضي المجبلية داخل إيران والأراضي المفتوحة المنبسطة داخل العراق . والتربة في هذه المنطقة متاسكة ولذلك فهي صالحة لأدارة الأعمال القتالية بمختلف أنواع القوات . وتتميز بالميول الطبوغرافية الحادة داخل الأراضي الإيرانية وقلة الطرق الصالحة . وتقع في هذه المنطقة عدة مدن إيرانية هامة هي مهران وقصر شيرين وكرمنشاه ومدن عراقية هي الكوفة وبغداد . وأهم الطرق في هذه المنطقة هي طريق ايلام — ومهران ، وإيلام — يعقوبة ، وشاه أباد سكرمنشاه ، قصر سيرين ثم إلى بغداد . وطريق العقبة — الكوفة ، بغداد ، وإمتداد طريق الأهواز — ديزفول — كرمنشاه . ويوجد في الجزء الشرقي من هذا القطاع سلسلة من المعينات الحيوية الحاكمة والتي تشرف وتسيطر على الأراضي العراقية مثل جبل كلك وجبل الهيئات الحيوية الحاكمة والتي تشرف وتسيطر على الأراضي العراقية مثل جبل كلك وجبل العراقي من الغرب ، إلا أن الجزء العراقي من القطاع صالحة لتحرك جميع أنواع الحملات .

#### القطاع الشمالي :

يعتبر أمتداد للأرض الجبلية الإيرانية وتقطنه الأقلية الكردية . ويعتبر غير صالح لإدارة أعمال قتال رئيسية نظراً لطبيعته الجبلية . وأهم المدن الإيرانية بها مهاباد والعراقية السليمانية . ويوجد به طريقان : طريق مهاباد ... أربيل ، وطريق بغداد ... السليمانية ... كركوك .



الفيزة 101 1 2111 MAIT (AL KUWAYT)

KUWAIT

Ahmedi 4 e Sandar-e-B Sandar-e-B ٨

#### الهدف السياسي العسكرى العراق من الحرب

عندما شن صدام حربه على إيران كان يهدف إلى إستعادة شط العرب الذى أعتبره جزء من الأراضى العراقية مع تأمين الحدود السياسية مع كل من سوريا وتركيا . وكان الهدف من العملية الهجومية الإستراتيجية العراقية هو هزيمة التجميع الرئيسي للقوات الإيرانية الموجودة على الحدود المشتركة وإسعادة شط العرب والإستيلاء على وتأمين مصادر الثروة في أقليم عربستان ، وفرض الأرادة على النظام الخوميني في إيران أو اسقاطه وتحقيق الأمن القومي العراق .

ولتنفيذ ذلك تقوم القوات المسلحة العراقية بتوجيه ضربة أستراتيجية رئيسية ضد القوات الإيرانية في الإتجاه الإستراتيجي الشرق وهزيمتها والإستيلاء على الخط عيدان الأهواز مسشرق نهر قارون كمهمة مباشرة وذلك بنهاية يوم ى ٥/ى ٦ عمليات ، ثم تطور الهجوم وتستكمل هزيمة وتدمير القوات الإيرانية والإستيلاء على أقليم عربستان كمهمة نهائية وذلك بنهاية اليوم العاشر عمليات ، مركزة المجهود الرئيسي في الأتجاه التعبوى الجنوبي مع أتخاذ الدفاع على الحدود مع كل من سوريا وتركيا ، مع ضمان استمرار السيطرة على الموقف في شمال العراق .

ولتنفيذ هذه المهمة قسمت الجبهة إلى ثلاث مناطق عسكرية وهي :

- \_ المنطقة العسكرية الشمالية وقيادتها في كركوك وتجميعها أربع فرق ( فرقة مدرعة وفرقة مشاه جبلي ) .
- \_ المنطقة العسكرية الوسطى مركز قيادتها فى بغداد وتجميعها ثلاث فرق ( فرقة مشاة وأثنين فرقة مدرعة ) ولواء حرس جمهورى .
- \_\_ المنطقة الجنوبية وقيادتها في الناصرية وتجميعها ثلاث فرق ( فرقتان مشاه ميكانيكية وفرقة مدرعة واحدة ) .

وتلخصت فكرة العملية الهجومية الإستراتيجية العراقية فى توجيه ضربة رئيسية فى إتجاه المحور الجنوبي وضربة أخرى فى أتجاه الأهواز مع تثبيت باقى القوات الإيرانية فى ديزفول .

الحجم العام للقوات المسلحة للطرفين عام ١٩٧٩

|                        | العسدد       |        | المقار  | رنــة  |
|------------------------|--------------|--------|---------|--------|
| بيـــان                | العسراق      | إيسران | العـراق | إيسران |
| قوات برية :            |              |        |         |        |
| فرقة مشاة أو ميكانيكية | ٧            | ٥      |         |        |
| فرقة مدرعة             | ٤            | ٤      |         |        |
| فرقة فرسان جو          |              | 1      |         |        |
| لواءات قوات خاصة       | ٣            | ١      |         |        |
| لواءات مظللين          |              | ۲      |         |        |
| دبابات                 | 148.         | ۱٦٧٥   |         |        |
| عربة مدرعة             | <b>٣</b> ٢٦. | ١٠٨٠   |         |        |
| قطعة مدفعية            | 1177         | ١٣٤٨   |         |        |
| قوات جوية :            |              |        |         |        |
| طائرة مقاتلة           | ۳٦٧          | ٣٣٢    |         |        |
| طائرة هليكوبتر         | 189          | ٦١٠    |         |        |
| طائرة نقل              |              | 9 8    |         |        |
| دفاع جوى :             |              |        |         |        |
| بطارية صواريخ أرض جو   | ٥,           | ۱۳     |         |        |
| قوات بحرية :           |              |        |         |        |
| قطع بحرية مختلفة       | 77           | ٤A     |         |        |

وبنجاح الضربة يتم تطوير وأستغلال النجاح فى إتجاه الشرق والشمال الشرق على محور الأهواز ـــ ديزفول لاستكمال الإستيلاء على أبار البترول وأقليم عربستان بمواجهة ٢٨٠ كم وعمق حتى ٩٠ كم .

وكان تشكيل القتال في نسق واحد واحتياطي :

- \_ في النسق الأول الإستراتيجي
- ۲ فرقة مشاه ، وفرقة مدرعة ولواء قوات خاصة على المحور الجنوبى .
  - فرقة مدرعة على المحور الأوسط.
  - فرقة مشاه وفرقة مدرعة ولواء مشاه ميكانيكي على المحور الشمالي .
    - \_ في الأحتياطي

فرقة مدرعة وفرقة مشاه ميكانيكي ولواء قوات خاصة .

\_ مع تأمين الحدود مع سوريا بواسطة قوات الأمن الداخلي .

ومن فكرة العملية يتضح مدى قلق النظام العراق من الجهة السورية ويوضح وجود عداء حقيقى بين سوريا والعراق رغم عدم وجود توتر على الحدود ورغم كونهما دولتان عربيتان عضوتان في جامعة الدول العربية .

وعلى الجانب الآخر كانت إيران بعد الثورة التى اكتسبت رصيدا كبيرا داخل إيران وفى الدول المجاورة ، وسيطر رجال الدين الشيعة على مجريات الأمور والقرار السياسى والإستراتيجي ونادوا بفكرة الإسلامية بديلا للقومية العربية . وكما سبق وذكرت قام النظام الإيراني الجديد بانشاء تنظيم عسكرى جديد سمى الحرس الثورى مع تخفيض في القوات المسلحة الإيرانية إلى أقل من النصف وتخلص من عدد ضخم من ضباط القوات المسلحة المعروا من أستمرار ولائهم للشاه المعزول . كما ألغت عقوداً كثيرة لاستيراد أسلحة أمريكية الأمر الذي أضعف القوة العسكرية الإيرانية . وجاء في كثير من الأحاديث وخطب الأمام الخوميني أن الهدف هو الأتحاد مع الدول الإسلامية . وعليه فان الهدف السياسي الإيراني هو أعتبار الإسلام إطار للتجمع الصحيح لمحاربة الأستعمار والشيوعية والصهيونية وأن تكون أيران القوة المهيمنة في الخليج وإبعاد القوتين الأعظم عن المنطقة . أما الهدف السياسي العسكرى فكان تأمين القوة الإيرانية في الداخل وحماية نظام الحكم الحوميني ونشر الفك

الإسلامية الجامعة فى دول المنطقة وتأمين الحدود السياسية ومصادر الثروة .

ولما كانت الأوضاع السياسية والعسكرية الإيرانية ليست على ما يرام فلقد كانت الإستراتيجية الإيرانية دفاعية . وكان هدف العملية الدفاعية الإستراتيجية الإيرانية ضد التهديد الرئيسي لها وهو العراق هو أستنزاف وهزيمة القوات العراقية التي نجحت في أختراق حدودها وإيقاف تقدمها ومنع أنتشارها وتهيئة الظروف المناسبة للقيام بضربة إستراتيجية مضادة لأستعادة الأوضاع وتأمين مصادر الثروة الأقتصادية وتهديد الأهداف الإستراتيجية العراقية .

وخصصت المهمة للقوات المسلحة الإيرانية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

صد النسق الأول الإستراتيجي العراق والتمسك بالأوضاع الدفاعية ثم القيام بهجوم أستراتيجي مضاد لتدمير القوات العراقية التي نجحت في الاختراق ومنع الأحتياطي الأستراتيجي العراق من التدخل وإستعادة الأوضاع على الحدود الدولية وتأمينها.

وللقيام بهذه المهمة قسمت القوات الإيرانية إلى قسمين رئيسين:

### \_ الأول لتأمين الحدود:

- فرقة مشاة + فرقة مدرعة
  - فرقة فرسان جو + لواء
    - فرقة مدرعة
- \_ الثاني في مواجهة العراق كمجهود رئيسي
  - فرقتان مشاه میکانیکیتان
  - فرقة مشاة + لواء فرسان جو
  - فرقة مدرعة + لواء فرسان جو

لتأمين الحدود مع الأتحاد السوفيتى لتأمين الحدود مع افغانستان لتأمين الحدود مع باكستان

> فى القطاع الشمالى ( قطاع كردستان ) فى القطاع الأوسط ( قطاع

## الحرب فيما بين عام ١٩٨٠ وعام ١٩٨٢

من دراسة لسير الأحداث في هذه الفترة يمكن تقسيمها إلى خمس مراحل مميزة:

ــــ المرحلة الأولى وهي مرحلة العمليات التعرضية الرئيسية للعراق من منتصف شهر أغسطس ١٩٨٠ إلى منتصف نوفمبر ١٩٨٠

ـــ المرحلة الثانية حرب الإستنزاف من منتصف نوفمبر ١٩٨٠ وحتى آخر أغسطس ١٩٨٠

\_\_ المرحلة الثالثة أنتقال المبادأة إلى إيران وقيامها بالهجمات والضربات المضادة من آخر أغسطس ١٩٨١ وحتى منتصف مارس ١٩٨٢

ــــ المرحلة الرابعة من منتصف مارس ۸۲ وحتى منتصف يوليو ۸۲ التي أستعادت فيها إيران ما خسرته من أراضي

ــــ المرحلة الخامسة مرحلة تحول إيران للهجوم الشامل على العراق أعتبارا من منتصف يوليو ٨٢ .

# ١ \_ العمليات أعتبارا من ١٦ / ٩ / ٨٠ حتى ١٦ / ١١ / ٨٠

فى السادس عشر من أغسطس ١٩٨٠ دفعت العراق فرقة مشاة مدرعة فى إتجاه الحدود المتنازع عليها نجحت فى الإستيلاء على الخط زين القوى ــ السكرة ــ بثر على فى منطقة شيرين بالقطاع الشمالى . كما قامت القوات الجوية العراقية فى اليوم التالى بتوجيه ضربة جوية ضد المنشأت الأقتصادية والأهداف العسكرية فى مدن قصر شيرين وكارمنشاه ومهران وديزفول والأهواز وطهران وتبريز وأصفهان وشيراز . وتحت ستر هذه الضربة أخترقت قوات برية عراقية بحجم ٤ فرق (فرقة مشاة ، وفرقة ميكانيكية وفرقتان مدرعتان) الحدود موجهة ضربة رئيسية فى القطاع الجنوبي بقوة فرقة مشاه وفرقة مدرعة ولواء قوات خاصة ، وضربتين ثانويتين فى إتجاه القطاع الأوسط بقوة مشاة ميكانيكية .

وفي القطاع الشمالي تم تطوير الهجوم بدفع فرقة مدرعة .

ونجحت القوات العراقية في الإستيلاء على مدينتي سومار وقصر شيرين في الشمال وعلى مدينة مهران وجيلان في القطاع الأوسط ، أما في القطاع الجنوبي فنجحت في الإستيلاء

على مدينة خورمشهر بعد حصار لمدة يومين كم احتلت مدينة سومانجرد ولكنها فشلت في الإستيلاء على ميناء عبدان لسرعة تدعيم القيادة الإيرانية للميناء بالقوات .

وبذلك تكون القوات العراقية قد سيطرت على شريط يمتد من خورمشهر جنوبا حتى قصر شيرين شمالا بمواجهة ٨٠٠ كيلو متر وعمق يتراوح بين عشرين وستين كيلو متر وفشلت في إحتلال عيدان الأمر الذي كان له آثار خطيرة في سير إحداث الحرب بعد ذلك.

#### ويمكن توجيه النقد للخطة العراقية في هذه المرحلة بالأتي :

- سوء التخطيط إذ لم يراعى فى الخطة الأستفادة من طبيعة الأرض فى أختيار إتجاه المجهود الرئيسي إذ دفعت قوات مدرعة فى القطاع الشمالي الجبلي رغم أن المجهود الرئيسي كان فى القطاع الجنوبي الأمر الذي أدى إلى فشل القوات العراقية فى الإستيلاء على أهم الأهداف وهي مدينة عيدان.
- ــ تضمنت الخطة الإستيلاء على المدن في هذه المرحلة رغم ما تشكله كثافة السكان من عبء إلى جانب تكبد القوات العراقية خسائر جسيمة نتيجة ذلك .
- لم يتم تجهيز مسرح العمليات باسلوب سليم وخاصة فى القطاع الجنوبي قبل بداية الهجوم الأمر الذى أضطرت معه لاستخدام المدرعات فى الأراضى الجبلية التي لا تناسب طبيعة قتال المدرعات .
- الهجوم على جبهة واسعة ( ٨٠٠ كم ) الأمر الذي لم يحقق مبدأ الحشد وكان الأجدر أن يتم أختيار قطاعات أختراق مناسبة تدفع منها القوات وتستغل تفوقها في المدرعات في أعمال التطويق بدلا من الأختراق بالمواجهة .
- وقفت القوات العراقية بعد تنفيذ المهمة على خطوط لا تستند على هيئات طبيعية حاكمة توفر لها دفاعا قويا لصد أى هجمات أو ضربات مضادة إيرانية .
- رغم أن التفوق الجوى كما ونوعا كان من نصيب القوات العراقية إلا أن التخطيط للعمليات كان سيئا وغير موفق ، فلقد كلفت فى بداية العمليات بتوجيه ضربة جوية شاملة لجميع المطارات التي كان معظمها خارج المدى بالنسبة للطائرات كما أن القصف الجوى لم يكن ناجحا بسبب ضعف مستوى الطيارين أو لخوفهم من الدفاع الجوى فكانوا يهاجمون الأهداف من أرتفاعات عالية خفضت من نسبة الإصابة فلم تكن

الضربة الجوية مؤثرة أو كان تأثيرها محدود للغاية .

ورغم أن الهدف من العملية الإستراتيجية كان محدودا فإن القوات الجوية لم تستخدم لخدمة هدف العملية وكان الأجدى أن تركز الضربة الجوية لمعاونة القوات في تنفيذ المهمة وللضرب الأحتياطيات ومنع وصول أى إمدادات إلى عبدان وعزل مسرح العملية وهو ما يتمشى مع الإمكانيات القتالية والفنية للطائرات .

- بت الضعف الواضح لوسائل الدفاع الجوى العراق سواء عن الدولة أو عن القوات ، فعلى الرغم من قلة عدد الطائرات التي تمتلكها إيران ورغم التفوق الجوى العراق عدديا تمكنت القوات الجوية الإيرانية من قصف أهداف في عمق الأراضي العراقية دون أن تتعرض لها القوات الجوية العراقية أو تسقطها وسائل الدفاع الجوى العراق .
- لم تستخدم القوات العراقية أى إمكانيات ابرار جوى فى العملية بأى صورة من الصور رغم توفر الأمكانيات وكان فى مقدورها ابرار قوات لعزل عبدان أو أى أهداف أخرى خاصة وأن عمق العملية كان محدودا وكان فى مقدور القوات البرية أن تخترق وتتصل بأى قوة ابرار تبر فى أى مكان بهذف عزل هدف ما أو تنفيذ مهمة منع وصول أمدادات أو دفع إحتياطيات .
- \_ لم تشترك القوات البحرية العراقية في العملية رغم أن عبدان ميناء كان هدفا رئيسيا للعملية ، بل قبعت القطع البحرية العراقية في ميناء البصرة ولم يتم خروج أي قطعة بحرية إلى عرض البحر أو معاونة القوات البرية في تأمين جانبها وفي تنفيذ مهمتها في الإستيلاء على مدينة عيدان .
- \_ وخلاصة القول أن العملية الإستراتيجية لم تكن عملية أسلحة مشتركة الأمر الذى قلل من فاعليتها ومن نجاحها . فالمدرعات تعتمد على خفة الحركة والمرونة وقوة الصدمة وقوة النيران ولكن القوات العراقية أستخدمتها أسوأ أستخدام فدفعتها فى أراضى جبلية ولم تستخدمها فى الأختراق والتطويق وهو ما خلقت له .

أما بالنسبة لإيران فقد أتضح ما يلي:

\_\_ ضعف القوات الإيرانية وخاصة أعمال قتال القوات البرية وبطء رد الفعل وذلك لعدم توفر خفة الحركة والمرونة لهذه القوات .

- عدم حشد قوات كافية فى توقيت حاسم لصد الهجوم العراقي أو لشن هجمات أو ضربات مضادة ضد القوات العراقية . كما ظهر سوء تنظيم قوات المقاومة الشعبية وإنعدام السيطرة عليها فكانت مقاومتها للقوات العراقية التى هاجمت المدن مقاومة ضعيفة أدت إلى سقوط عدد من المدن بسهولة وبسرعة رغم ما هو معروف عن عنف وصعوبة القتال فى المدن . وقد يكون ذلك نتيجة المفاجأة وضعف وسائل الإنذار لدى القوات الإيرانية . ولكن على الجانب الآخر تمكنت قوات الحرس الثورى من أزعاج وإيقاف الهجمات العراقية فى مناطق عديدة . ولم يكن ذلك بسبب حسن التسليح والتنظيم وإنما لما أيدوه من فدائية فى القتال .
- \_ نتيجة نقاط الضعف السابق ذكرها فى أعمال القوات العراقية تمكنت القوات الإيرانية من إعادة التنظيم والحشد وإستعادة الأتزان نسبيا وتمكنت بذلك من إيقاف تقدم القوات العراقية .
- \_ تميزت الهليكوبترات المسلحة الإيرانية طرز كويرا من القتال بكفاءة عالية في بداية العمليات ولكنها لم تتمكن من الأستمرار لأسباب تتعلق بالأصلاح والصيانة والكفاءة الفنية .
- رغم أن شاه إيران ترك للبحرية الإيرانية قوة لا يستهان بها كان يهدف منها إلى فرض سيطرته على الخليج وأن تكون البحرية الإيرانية لها تواجد قوى في المحيط الهندى وبحر العرب إلا أن إيران الثورة لم تستخدم بحريتها في حربها مع العراق فلم تعمل مثلا على قفل خليج هرمز لمنع وصول أى أسلحة للعراق أو محاولة لفرض الإرادة في البحر مما يؤثر على المجهود الحربي العراق رغم توفر الأمكانات لذلك . ورغم أن ذلك قد يكون بسبب التخوف من الوجود البحرى الأمريكي أساسا والغربي بوجه عام في المنطقة الأمر الذي قد يؤدى إلى تدخلها إذا ما عرقلت البحرية الإيرانية الملاحة في الخليج إلا أنها أيضا لم تستخدمها في أي أعمال قتالية ضد العراق .

وخلاصة القول أن المرحلة الأولى من الحرب العراقية الإيرانية لم تكن صورة من صور الحرب الحديثة من الطرفين ، تلك الحرب التي تعتمد على معركة الأسلحة المشتركة والتي تستخدم فيها أفرع وأسلحة القوات المسلحة في تناسق دقيق بل كانت عمليات تقوم بها تشكيلات برية لعمق محدود دون ما أستخدام سليم لأى سلاح من الأسلحة ، فلم نر أى صورة من صور التطويق والألتفات والمناورة بالقوات .... الخ



وإنما هجمات بالمواجهة حتى أنه كما سيرد في وصف المراحل التالية صورها الجبراء العسكريون بصور الحرب العالمية الأولى وقال عنها البعض أنها حرب حدودية محدودة .

# ٢ ــ العمليات من منتصف نوفمبر إلى آخر أغسطس ٩١ .

بدأت هذه المرحلة اعتبارا من منتصف نوفمبر ١٩٨٠ وأستمرت حتى آخر أغسطس ١٩٨١ . وتميزت هذه المرحلة بأنها كانت جرب أستنزاف لأن ما دار بها لم يكن سوى تبادل قصف جوى ومدفعي بين الطرفين ونجحت القوات العراقية خلالها في التمسك بالشريط من الأرض الذي أستولت عليه في المرحلة الأولى إذ فشلت الهجمات والضربات المضادة التي شنتها القوات الإيرانية على القوات العراقية . وحدثت بعض العمليات الصغيرة في هذه الفترة متها قيام القوات العراقية باسقاط قوات مظليين على المشارف الشرقية لجبال زاجروس بالقطاع الشمالي في أول ديسمبر ١٩٨٠ كما أستكملت القوات العراقية أحتلال منطقة الشوش في ديسمبر ١٩٨٠ وفي مارس ١٩٨١ كان أول أستخدام للصواريخ أرض أرض العراقية من طراز سكود وذلك بإطلاقها على مدينتي ديزفول والأهواز . وكان القصف بأعداد محدودة من الصواريخ الأمر الذي يؤكد إنخفاض تأثيرها خاصة وأن درجة دقة هذه الصواريخ الخاصة باغارة على مدينة دهران بالقطاع الأوسط . وفي ٢٦ نوفمبر ١٩٨٠ دفعت إيران الفرقة ٣٧ مشاة في محاولة لفك الحصار عن مدينة عبدان ومحاولة أسترداد مدينة خورمشهر .

كما قامت قوة ابرار إيرانية باحتلال ميناء البكر العراق ولكنها لم تنجح في التمسك به إذا تمكنت القوات العراقية من طرد القوة الإيرانية بعد ٢٤ ساعة فقط من الأبرار .

وفى القطاع الجنوبى شنت إيران هجوما مضادا فى إتجاه سوسنجود والأهواز فى منتصف يناير ٨١ ولكنه فشل ولم يحقق أى نجاح .

وفي هذه المرحلة كانت مقارنة القوات بين الطرفين كالأتي :

| النسبة  | إيران      | العراق | بيسان                          | ۴ |
|---------|------------|--------|--------------------------------|---|
| ۲,: ۱   | ه عدا لواء | ٣      | فرقة مشاة                      | ١ |
| _       |            | ۲      | فرقة مشاة ميكانيكية            | ۲ |
| 1:1     | ۲          | ۲      | فرقة مدرعة                     | ٣ |
| _       |            | ١      | لواء مشاه مستقل                | ٤ |
| ق ۱ : ۱ | ۲          | ٣      | لواء قوات خاصة                 | ٥ |
| _       | <b>Y</b>   | _      | فرسان جو                       | ٦ |
|         |            |        | الإحتياطي ( تعيوى واستراتيجي ) | ٧ |
|         |            | ٣      | أ ـــ فرقة مشاة                |   |
|         | _          | ١      | ب ـــ فرقة مشاةميكانيكى        |   |
|         | ١          |        | ج ــــــ لواء مشاة مستقل       |   |
| ١:١     | ۲          | ۲      | ء ـــــ فرقة مدرعة             |   |
|         | ١          |        | هـ ــــــ لواء قوات خاصة       |   |
|         | ۲          | _      | و ـــــ لواء ابرار جوی         |   |

ويتضح من خدول المقارنة أن العراق كان لديه التفوق فى القوات البرية وكان لديه أحتياطى تعيوى وأستراتيجى قوى ومع ذلك لم يستغل أى منه فى المرحلة الثانية فى استغلال النجاح . وكان فى إمكان القيادة العراقية أن تقوم بحشد قوة كبيرة يمكنها التطوير فى إتجاه أو أكثر والإستيلاء على هيئات حاكمة ، ولو حدث ذلك لكان قد أثر بصورة كبيرة على مسارات الحرب .

أستمرت القوات العراقية فى التمسك بالشريط من الأرض الذى أستولت عليه ولم تحاول تعديل أوضاعها أو الإستيلاء على هيئات حاكمة تساعدها فى صد أى هجمات أو ضربات مضادة إيرانية ، كما لوحظ أستمرار المدرعات فى الخطوط الأمامية ومعظم قوات الجيش النظامية ولم تحاول القيادة العراقية إعادة تجميع هذه القوات لبناء قدرات هجومية مضادة إذا ما قامت القوات الإيرانية بالهجوم .

ومن المظاهر الملفتة للنظر أستمرار توزيع مجهود المدفعية العراقية على طول هذه المواجهة

الواسعة وكان من المفضل حشدها فى القطاعات الهامة التى تؤثر على ثبات الدفاع وتساعد على صد أى هجوم إيرانى متوقع . ومعنى هذا أن القوات العراقية أرادت أن تكون قوية فى كل مكان .

وأستمر حصار مدينة عبدان ولم تبذل أى محاولة لاقتحامها أو الإستيلاء عليها رغم توفر ثغرات فى الدفاعات الإيرانية عن المدينة . وبذلك بقيت عبدان صامدة تمثل خطراً على القوات العراقية بصورة أو بأخرى .

وعليه إذا كانت القوات العراقية قد تحولت إلى الدفاع فأنها لم تحاول إعادة تجميع قواتها بالصورة التي تحقق لها ثبات الدفاع وإمكانية التحول للهجوم في الوقت المناسب ، أو حتى توجيه هجمات وضربات مضادة ضد أي إختراق تنجح القوات الإيرانية في تحقيقه .

وركزت القيادة العراقية مجهود قواتها الجوية فى مهمة الدفاع الجوى ولم تكلفها فى هذه الفترة رغم التفوق الجوى العراقى فى تنفيذ مهام إيجابية وضربات جوية ضد القوات الإيرانية أو حتى فى توجيه ضربات جوية مركزة ضد المدن الإيرانية التى لم تتمكن من دخولها تمهيداً للإستيلاء عليها .

وعلى الجانب الآخر أستغلت إيران هذه المرحلة في إعادة تنظيم قواتها المسلحة وإعداد الدولة للحرب التي فوجئت بها وركزت على :

- إعادة تنظيم القوات ورفع كفاءتها القتالية والمعنوية ودعم قواتها بعناصر من الحرس الثورى .
- إعادة توزيع وتمركز قواتها على الجبهة والمناورة بالقوات من جبهات أخرى كما أفرجت عن
   عدد كبير من القادة العسكريين لما لهم من خبرة جيدة فى العمليات العسكرية .
- وعلى المستوى الداخلى أستغلت القيادة الإيرانية تجمد الموقف على الجبهة فى إعادة الأستقرار الداخلى بعد أن أستقرت الأمور لرجال الدين وأنفردوا بالسلطة وبذلك أصبحت القرارات فى يد سلطة واحدة هى الأمام الخومينى .
- وأسرعت إيران في شراء وإستيراد معدات عسكرية وذخائر وقطع غيار لرفع كفاءة قواتها المسلحة.
- أتسمت هذه الفترة بقيام القوات المسلحة الإيرانية ببعض الأعمال التعرضية المحدودة مع أستمرار القصف النيراني على طول خط الجبهة ، والتخطيط والأعداد لشن هجوم عام





TIAWU

لاستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب .

# ٣ ــ العمليات من آخر أغسطس ٨١ إلى منتصف مارس ١٩٨٢

يمكن القول دون ما خطأ أن هذه المرحلة بدأت من آخر أغسطس ١٩٨١ وأستمرت حتى منتصف مارس ١٩٨١ . وتميزت هذه الفترة بأنتقال المبادأة إلى الجانب الإيراني فشن عددا من الهجمات المضادة في محاولة لأسترداد الأرض التي أستولت عليها العراق . ففي القطاع الشمالي شنت إيران هجوما محدودا يوم ٢ ينار ١٩٨١ نجح في أختراق الحدود العراقية في منطقة نوسود ووصلت إلى عمق محدود لم يتعدى ٥ – ٦ كيلو مترات . ولأستغلال النجاح دفعت أحتياطياتها بالقطاع لتطوير الهجوم ونجحت في ٤ يناير من أستعادة الأرض التي أستولت عليها القوات العراقية في هذا القطاع .

وفى القطاع الأوسط قامت مجموعة عمليات إيرانية بقوة لواء مدرع ولواء مشاه وحوالى عشرة آلاف جندى من الحرس الثورى بشن هجوم مضاد فى منطقة سوما يوم ٢٩ نوفمبر الإماد ونجحت فى استرداد مدينة بستان وعدد من القرى المجاورة ولكن القوات العراقية نجحت فى تطويق القوة الإيرانية وشنت عدة هجمات مضادة بهدف إسترداد مدينة بستان ولكنها فشلت فى تحقيق المهمة . وأستمرت القوات العراقية فى حصار المجموعة الإيرانية حتى نهاية هذه المرحلة دون أن تحاول القوات العراقية فى شن هجمات مضادة بالإحتياطيات لتدمير القوات المحاصرة بلا سبب معقول .

وفى القطاع الجنوبي الهام شنت القوات الإيرانية ضربة مضادة يوم ٢٧ أغسطس بقوة فرقة مشاة مدعمة بلواء مدرع وعشرة آلاف جندي من الحرس الثوري تمكنت به من فك حصار مدينة عيدان وأجبرت القوات العراقية على الأنسحاب إلى ما خلف نهر قارون في إتجاه خورمشهر.

وعليه ففى هذه المرحلة أنتقلت المبادأة إلى الجانب الإيرانى وقام فعلا بتوجيه عدة هجمات مضادة تمكن بها من استرداد جزء كبير من الأراضى التى أستولت عليها القوات العراقية فى المرحلة الأولى من الحرب . وظهر تطور فى الأداء القتالى للقوات الإيرانية بصورة لا بأس بها . فقامت التشكيلات الإيرانية بتعديل أوضاعها بما يتمشى مع طبيعة الأرض وطبيعة المهام المكلفة بها الأمر الذى حقق لها مرونة جيدة فى تنفيذ أعمالها القتالية . وتميزت هذه الفترة باشتراك حجم كبير من قوات الحرس الثورى الذى أنشأته الثورة الخومينية ( ٦٠

ألف جندى) مع القوات النظامية . وكان تسليح هذه القوات لا يتعدى الأسلحة الصغيرة ومع ذلك تميز أداؤها عن قوات الجيش بالروح المعنوية العالية والتضحية لأنها تقاتل على أساس عقائدى . وفي هذه المعارك المحدودة طبقت القوات الإيرانية مبادىء الحرب ونفذت كثيراً من الأعمال والهجمات الليلية الأمر الذى ساعد على نجاحها . وللمرة الأولى ظهر أستخدام المدفعية الإيرانية بصورة مؤثرة وبحشد فلقد دعمت كل ضربة مضادة بعدد كبير من كتائب المدفعية الذى وصل إلى ٣٠ و ٤٠ كتيبة مدفعية مع كفاءة في إدارة النيران الأمر الذى حقق لقوات الضربة اسكات جيد للمواقع العراقية . ومع ذلك لم يلاحظ إستخدام للمدرعات بالقدر الكافي وإنما أعتمدت الهجمات على الفرد وكفاءته في القتال الليلي . أما القوات الجوية الإيرانية فكان أداؤها سيئا بسبب النقص في قطع الغيار وإنخفاض الكفاءة الفنية . فوصلت الطلعات اليومية إلى ٣٠ ــ٠٤ طلعة طائرة / يوم وهو رقم منخفض غير مؤثر ، كما نلاحظ سوء تنظيم التعاون بين القوات الجوية والقوات البرية الأمر الذى جعلها غير مؤثر ، كما نلاحظ سوء تنظيم التعاون بين القوات الجوية والقوات البرية الأمر الذى جعلها غير مؤثر ، كما نلاحظ سوء تنظيم التعاون بين القوات الجوية والقوات البرية الأمر الذى جعلها غير مؤثر ، كما فعلمال القتال الرئيسية .

وظهر فى هذه المرحلة كذلك بداية أهتام الجانب الإيرانى بقوات الدفاع الجوى ، وقد يكون بسبب التفوق الجوى العراق . فقامت إيران بشراء كتيبتين صواريخ أرض جو من سوريا خصصتها للدفاع عن العاصمة طهران ، كا قامت بشراء أسلحة مضادة للطائرات من دول أخرى عديدة ( الأتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية وليبيا ) وحصلت على صواريخ دفاع جوى سام ٦ من ليبيا . ومع ذلك لم يتمكن الدفاع الجوى الإيراني من الحد من قدرات القوات الجوية العراقية ، وقد يكون السبب الرئيسي لذلك هو إنخفاض مستوى التدريب وإنخفاض مستوى وسائل الأنذار والأستطلاع .

وعلى الجانب الآخر أستمرت القيادة العراقية في الأحتفاظ بالتجميع الرئيسي لقواتها على الحد الأمامي ، ولم تنظم دفاعتها بعمق ، كا لم تحتفظ باحتياطيات مناسبة في الخلف لشن الهجمات والضربات المضادة ، وكان ذلك هو السبب الرئيسي في نجاح القوات الإرانية في أسترداد أجزاء من الأراضي التي أستولت عليها القوات العراقية . وعلى الرغم من تفوق القوات العراقية في المدرعات فإنها لم تستغل ذلك في إحباط الهجمات المضادة الإيرانية وأستخدمتها كقطع مدفعية ثابتة في خنادق تطلق نيران مدافعها على المشاة الإيرانية المهاجمة . في الوقت الذي نجحت فيه قوات المشاة الإيرانية في الأختراق في قطاع ضيق والنفاذ إلى العمق ثم الأنتشار للاجناب وأسترداد ما نجحت في أسترداده من أراضي .

ولم تستغل القوات العراقية مرحلة الإستنزاف فى تعديل أوضاعها وسحب التجميع الرئيسى لقواتها لتكوين أحتياطيات وإنساق ثانية قوية لشن الهجمات والضربات المضادة ، وإعادة تنظيم دفاعاتها بتركيزها على خطوط وهيئات حيوية ، إلى جانب أستمرار القوات العراقية الأحتفاظ ببعض القطاعات التى يصعب الدفاع عنها . كل ذلك كان سببا لنجاح الهجمات والضربات المضادة الإيرانية .

نلاحظ سوء أستخدام المدفعية العراقية في هذه المرحلة ، فبدلا من توزيع المدفعية على طول المواجهة كان الأحرى بها أن تستخدمها بأسلوب مرن يمكنها من المناورة بالوحدات والنيران في إتجاهات المجهود الرئيسي للقوات الإيرانية ، ولصد الأختراق .

ورغم التفوق الواضح للقوات العراقية إلا أنها فشلت في إكتشاف نوايا القوات الإيرانية العرضية وأكتشاف حشدها وأتخاذها أوضاع الهجوم بل ولم تتدخل في تحركات القوات الإيرانية العرضية التي قامت بها لشن هجومها وضرباتها المضادة . ومن المؤكد أنها لو كانت قد نجحت في ذلك وقامت بتوجيه ضربات جوية لهذه القوات في مناطق تجمعها ومناطق أتخاذها لتشكيل الهجوم الأدى ذلك إلى أحداث خسائر مؤثرة فيها بل وكان من الممكن أحباط هذه الضربات والهجمات المضادة . وكل ما قامت به القوات الجوية العراقية هو مهاجمتها للقطاعات التي حدثت بها أختراقات ولم يكن لذلك تأثير يذكر لتشابك قوات الجانبين في هذه القطاعات ، ولسوء ضعف تنظيم التعاون بين القوات الجوية والقوات البرية العراقية . بل أستغرب كل المحللين العسكريين من عدم أستخدام القوات الجوية العراقية المتفوقة في إسكات المدفعية الإيرانية التي نفيذ تمهيد نيراني جيد ومعاونة القوات الإيرانية المهاجمة بحشود نيرانية مؤثرة .

وتلاحظ كذلك فشل قوات الدفاع الجوى العراقية فى منع القوات الجوية الإيرانية المحدودة من تنفيذ مهامها وتركت المهمة للقوات الجوية العراقية .

وخلاصة القول كان التعاون بين أفرع وأسلحة القوات المسلحة العراقية ضعيفا وسيئا الأمر الذي أدى إلى نجاح القوات الإيرانية في تنفيذ المهام المحدودة التي كلفت بها .

#### ٤ ــ العمليات من نصف مارس ٨٦ إلى نصف يوليو ٨٢

أشتملت هذه المرحلة على ثلاث عمليات هجومية مضادة رئيسية قامت بها القوات الإيرانية في الفترة ما بين منتصف مارس ١٩٨٢ ومنتصف يوليو ١٩٨٢ لأستعادة إيران كل

الأراضي التي أستولت عليها القوات العراقية .

## 1 ـ العملية « فاطمة الزهراء » :

أطلقت إيران على الهجوم المضاد الثانوى الذى نفذته بقوة لواء مشاه مدعم بعناصر من الحرس الثورى في منطقة جنوب الشوش بالقطاع الأوسط الأسم الرمزى « فاطمة الزهراء » . وتم هذا الهجوم المضاد لخداع القوات العراقية عن إتجاه الضربة المضادة الرئيسية .

## ٢ ــ العملية ( فتح ) :

تمت الضربة الرئيسية الإيرانية « فتح » في القطاع الأوسط في إتجاه ديزفول ــ الشوش بقوة فرقتين ( فرقة مدرعة وفرقة مشاة ) مدعمة بلواء مظلات وكتيبة صاعقة ، . . . ٢٠ جندى حرس ثورى . ونجحت هذه الضربة في إسترداد قطاع بمواجهة حوالي مائة كيلو متر وعمق ٢٠ كم . وتمت هذه الضربة في ٢٢ مارس ١٩٨٢ . وأضطرت القوات العراقية في القطاع الأوسط ( الفيلق الرابع ) نتيجة الحسائر الجسيمة وأضطرت القوات العراقية في القطاع الأوسط ( الفيلق الرابع ) نتيجة الحسائر الجسيمة التي تكبدتها إلى الإرتداد وتعديل أوضاعها إلى خطوط جديدة رؤى أنها مناسبة للدفاع .

## ۳ ـ العملية « بيت المقدس » :

بنجاح الضربات والهجمات المضادة فى القطاع الأوسط قررت القيادة الإيرانية توجيه ضربة مضادة رئيسية فى القطاع الجنوبي أطلقت عليها الأسم الرمزى « بيت المقدس » وذلك فى ٣٠ أبريل ١٩٨٢ .

أشتملت هذه العملية على ضربة رئيسية وضربتين ثانويتين :

- الضربة الرئيسية على طول الطريق المؤدى من الأهواز فى أتجاه خورمشهر بقوة فرقتين
   ( فرقة مدرعة وفرقة مشاه ) ولواء إبرار جوى وأعداد كبيرة من قوات الحرس الثورى .
- ضربة ثانوية بقوة فرقة مشاة مدعمة بقوات من الحرس الثورى في إتجاه نهر قارون في منطقة الطاهرى مع عبور النهر والتقدم في إتجاه خورمشهر للأتصال بقوات الضربة الرئيسية .
- ضربة ثانوية بقوة مدرعة وقوات من الحرس الثورى بهدف تدمير الأحتياطيات العراقية
   ف مدينة سوسانجرد في إتجاه الحويزة عبر نهر الكرخة الأعمى .

ولكن تمكنت القوات العراقية لأول مرة في المراحل الأولى من القتال من صد الهجوم الإيراني وإيقافه وتدمير الجسور والكبارى التي أقيمت على نهر قارون والكرخة وتمكنت من محاصرة القوات التي نجحت في العبور . كما أدى أستخدام القيادة العراقية للطيران والمدفعية بكثافة إلى تكييد القوات الإيرانية خسائر جسيمة . ورغم ذلك قامت القوات الإيرانية بدفع قوات جديدة في الثغرات التي أمكن تأمينها في عمليات ليلية وتابعت الضغط على القوات العراقية الأمر الذي أضطرت معه القيادة العراقية باصدار أوامر بسحب قواتها يوم ٨ مايو العراقية الأمر الذي أضطرت معه القيادة العراقية باصدار أوامر بسحب قواتها يوم ٨ مايو المواقع جديدة والأستعداد لشن هجمات وضربات مضادة ضد القوات الإيرانية بعد صد الأختراق في هذا القطاع أو تدعيم الدفاعات حول ميناء خورمشهر لمنع القوات الإيرانية من الإستيلاء عليه .

وساد هدوء نسبى أعمال القتال بالقطاع الجنوبي وأنخفضت معدلات أعمال القتال بعد أن نجحت القوات الإيرانية في التمسك ببعض المناطق التي أستولت عليها .

وبعد هذا الهدوء النسبى قامت القوات الإيرانية بمعاودة الضغط على القوات العراقية في إتجاه الجنوب وتمكنت من إستعادة أقليم خوزستان وتحرير مدينة خورمشهر وفي ٢٤ مايو ٨٢ تمكنت من الوصول إلى الحدود الدولية في هذا القطاع وأصبحت أوضاع القوات العراقية هي أحتلالها لشريط من الأرض على طول الحدود شمال خورمشهر حتى قصر شيرين بطول حوالي ٧٠٠ كم وبعمق يتراوح بين ٢٠ كم ، ٤٠ كم مع استمرار أحتلالها لمدن شيرين وسومار ومهران وسوسانجرد . ثم عاد الموقف إلى الهدوء النسبى مع تبادل في القصف المدفعي لبعض الأهداف والمنشأت العسكرية والمدنية وكذا غارات جوية بالطائرات من الجانبين .

وفى أوائل شهر يونيو ١٩٨٢ أعلن الرئيس صدام حسين أستعداد بلاده للأنسحاب من الأراضى الإيرانية واللجوء إلى التحكيم للوصول إلى حل للنزاع بين البلدين . وفى ٢٠ يونيو ٨٢ قرر مجلس قيادة الثورة العراقية سحب القوات العراقية من الأراضى الإيرانية خلال عشرة أيام ، وتم ذلك فعلا ومع ذلك رفضت إيران المبادرة العراقية وحددت شروطها التى بتنفيذها توقف القتال وهى :

<sup>●</sup> الإنسحاب الكامل للقوات العراقية من الأراضي الإيرانية .

<sup>•</sup> محاكمة الرئيس صدام حسين أمام هيئة دولية باعتباره المسئول عن نشوب هذه الحرب .

- دفع تعويضات لإيران قدرها ١٥٠ مليار دولار .
- إعادة العراقيين الذين طردوا من العراق إلى ديارهم .
  - إعادة كل الأسرى الإيرانيين.
- اعطاء الحق للقوات الإيرانية في العبور من خلال العراق للأشتراك في القتال في لبنان .

# تول إيران للهجوم العام على العراق

أستغلت إيران فترة الركود فى القتال الذى حدث بنهاية المرحلة الرابعة من الحرب فى الأعداد والتحضير للتحول للهجوم العام وقامت بحشد قواتها وإستكمال المستويات الإدارية وإجراء تدريب القوات على أعمال العبور . وفى نفس الوقت أستغلت العراق تلك الفترة فى إستكمال وتجهيز دفاعاتها على طول المواجهة مع التركيز على الدفاعات حول مدينة البصرة لأنها توقعت أنها ستكون أهم الأهداف التى ستسعى إيران إلى الإستيلاء عليها .

ووضعت القيادة الإيرانية خطة هجوم عام تشمل ثلاث عمليات رئيسية أطلق عليها الأسماء الرمزية « العملية رمضان » ، والعملية « مسلم بن عقيل » ، « والعملية « فجر النصر » .

#### ١ ــ العملية رمضــان:

كان الهدف من هذه العملية هو الإستيلاء على مدينة البصرة بصفتها عاصمة الأقليم الجنوبى العراق الشيعى ، كما أن الإستيلاء عليها معناه عزل العراق كلية عن الخليج العربى واحتلال منطقة بترولية هامة .

وخططت إيران تنفيذ العملية على ثلاثة مراحل ، الأولى الأختراق من إتجاه الشمال الشرق وشرق البصرة إلى عمق مناسب داخل خطوط الدفاع العراقية ، والمرحلة الثانية الأختراق من منطقة الشلاحجة باتجاه التفوق والوصول إلى شط العرب شمال البصرة . أما المرحلة الثالثة فعبور شط العرب ومحاصرة مدينة البصرة واحتلالها .

وتمت العملية في شكل موجات بشرية هجومية متتالية من أكثر من أتجاه ليلا مع الأحتفاظ باحتياطيات يتم دفعها في إتجاه النجاح للوصول إلى العمق المطلوب ثم تحويل إتجاه الهجوم لتطويق الدفاعات وتدميرها .

#### سير العمليــة:

- فى الساعة ٢٢١٥ يوم ١٣ يوليو قامت مجموعة عمليات من فرقتين مدرعتين ولواء مشاه وحوالى ٣٠ ألف جندى حرس ثورى بالهجوم الذى أستمر حتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالى ونجح فى الأختراق فى إتجاه البصرة لعمق حوالى ١٥ كيلو متر ولكن فى الساعة ١٠٣٠ من نفس اليوم شنت القوات العراقية ضربة مضادة من ثلاث إتجاهات كل بقوة لواء مشاه مدعم بكتيبة دبابات وطائرات هليكوبير مسلحة ضد قطاع الأختراق . ونجحت الضربة فى تدمير جزء من القوات الإيرانية وأجبرت باقى القوات على الإرتداد لمسافة عشرة كيلو مترات .
- وفى المساء دفعت القوات الإيرانية قوات جديدة فى نفس القطاع ( لواء مدرع ، ٢ لواء مشاة ، عشرة آلاف جندى حرس ثورى ) تمكنت من الأختراق لمسافة خمسة كيلو مترات . وفى أول ضوء من اليوم التالى شنت القوات العراقية هجوما مضادا جديدا ذو شعبتين ضد قطاع الأختراق نجح فى تدمير جزء من هذه القوات الإيرانية وأجبرت الجزء الباقى على الإرتداد للخلف .
- وفى ليلة ٢١ / ٢٢ يوليو ٨٦ شنت القوات الإيرانية هجوما آخر بقوة فرقة مدرعة ولوائين مشاه مدعمة بعشرة آلاف جندى حرس ثورى شرق بحيرة الأسماك نجحت فى تحقيق أختراق محدود ولكن القوات العراقية نجحت فى إيقاف الهجوم وشنت هجوما مضادا فى أول ضوء يوم ٢٢ يوليو أستعادت به الأوضاع فى هذا القطاع إلى ما كانت عليه .
- \_ وفى حوالى منتصف ليلة ٢٣ / ٢٤ يوليو شنت القوات الإيرانية هجوما آخر بقوة فرقة مشاة مدعمة بعشرة آلاف جندى حرس ثورى على نطاق فرقة مشاة عراقية فى منطقة الشلاحجة لم يحقق أى نجاح فى إختراق دفاعات الفرقة العراقية التى نجحت فى صد الهجوم وتكبيد القوات المهاجمة خسائر جسيمة .
- \_ وفى الثامنة مساءًا يوم ٢٨ يوليو قامت القوات الإيرانية بشن هجوم آخر بقوة فرقة مشاة ، ٢ لواء مدرع وعشرة آلاف جندى حرس ثورى فى إتجاه البصرة ( فى نفس الأتجاه الذى سبق شن الهجوم فيه ليلة ١٣ / ١٤ وليلة ١٦ / ١٧ يوليو ) تمكن من الأختراق إلى عمق حوالى عشرة كيلو مترات . وتمكنت القوات العراقية من إيقاف

الهجوم ثم قامت عدة هجمات وضربات مضادة يومي ٢٩، ٣٠ تمكنت بها من القضاء على ثغرة الأختراق وأستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه تقريبا .

- وكانت كل هذه الهجمات تتم في صورة موجات متلاحقة من القوات لا أصفها بأنها انساق كما قال بعض المعلقين ( الهجوم بعدد من الأنساق ) الثلاث موجات الأولى كانت من قوات الحرس الثورى وهي قوات شبه نظامية شكلتها الثورة أساسا لحمايتها في الداخل كانت أشبه بموجات أنتحارية تعمل في مجموعات كل مجموعة من حوالى ٢٠ -٣٠ فرد تدفع مترجلة أو راكبة أحيانا ( عربات خاصة وعربات نصف نقل وموتوسيكلات ) بعدها يتم دفع قوات الجبش النظامي . وكان الهجوم يتم عادة ليلا للحد من تأثير نيران المدفعية العراقية والطيران العراقي ، كما أن كثيراً من الدبابات العراقية في الدفاع كانت غير مزودة بأجهزة رؤية ليلية الأمر الذي حد من قدراتها في القتال ليلا .

وكانت الهجمات تشن من عدة إتجاهات وفى قطاعات عديدة من الدفاعات العراقية بهدف البحث عن أنسب وأضعف القطاعات للأختراق . وبمجرد إكتشاف القطاع المناسب تدفع تشكيلات الجيش فيه .

ورغم كل ذلك ورغم حشد القوات من المدرعات ومن المشاه في قطاع أختراق عدود تم أختياره فلم يتحقق الأختراق العميق الذي يتمكن من أستغلال النجاح وتطويره ، فلم يزد في أحسن الحالات عن بضع كيلو مترات الأمر الذي مكن القوات العراقية من صد هذا الأختراق وشن هجمات مصادرة لتدميره وإستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه .

وكانت الدفاعات العراقية جيدة التجهيز هندسيا فلقد أشتملت على موانع من الألغام والأسلاك الشائكة والخنادق المختلفة بما فى ذلك الخنادق المضادة للدبابات والسواتر وخنادق مغمورة بالمياه والدشم الحصينة .... الخ الأمر الذى ساعد على إيقاف الأحتراقات وصدها وتدمير المهاجم أمام الحد الأمامي للدفاعات . ونجحت هذه الدفاعات فى تقليل عمق الأختراق الذى حققته القوات الإيرانية فى هجمات المناورة وتوفير الظروف المناسبة للقوات العراقية لتوجيه هجمات مضادة ناجحة .

\_ لقد كان عمق الأعمال القتالية في هذه العمليات على الجانبين ومن الجانبين عمقا ضحلا

إذ لم يتعد ١٠ ـــ ١٥ كم ولذلك لم تتسم أى من هذه العمليات بالمناورة والحسم بل كانت أشبه بمعارك المواقع الثابتة تعتمد على قوة النيران والقوة البشرية .

#### ٢ ــ العملية « مسلم بن عقيل » :

بعد فشل العملية « رمضان » كما أوضحت قامت القوات الإيرانية بإعادة تجميع قواتها على طول الجبهة للتحضير والتجهيز لإدارة عملية جديدة . ومن العجيب أن تترك القوات العراقية للجانب الإيراني حرية مطلقة في تحريك القوات وإعادة التجميع دون تدخل من جانبها رغم أمتلاكها للوسائل من طيران ومدفعية وقوات مدرعة متفوقة .

وفى أول أكتوبر ٨٢ بدأت القوات الإيرانية فى تنفيذ العملية الهجومية التى أعطيت الأسم « مسلم بن عقيل » .

وكان الهدف من هذه العملية الإستيلاء على سلسلة من الهيئات الحيوية التي تسيطر على منطقة مندلى الأستراتيجية . ومندلى تسيطر على شبكة الطرق الرئيسية إلى عبدان والقطاعين الجنوبي والشمالي .

وعلى الرغم من أن تعبير العملية يطلق على الأعمال القتالية التى تدار بتشكيل تعبوى ( جيش أو أكثر مثلا ) وعلى الرغم من أن حجم القوة الإيرانية التى أشتركت فى الهجوم كان لواء مدرع ولواء مشاة ومعهم عشرون ألف جندى حرس ثورى لا تصل إلى ما يمكن أن يقال أنه تشكيل تعيوى خاصة وأن مواجهة الهجوم لم تتعد خمسة عشر كيلو مترا إلا أن المحلية .

فى الساعة ١٠٠ من صباح أول أكتوبر ٨٢ شنت هذه القوة هجوما على مواجهة ١٥ كم فى القطاع الأوسط متخذة مدينة سومار قاعدة للهجوم فى إتجاه مدينة مندلى التى تقع على مسافة ١٢٠ كيلو مترا شرقى بغداد وتمكنت من الإستيلاء على بعض المرتفعات شرقى مندلى وحققت اختراقا محدودا لم يتعد ٢ كم داخل الأراضى العراقية . وفي صباح نفس اليوم حاولت تطوير الهجوم للوصول إلى مندلى ولكنها فشلت وتوقف الهجوم أمام المقاومة العنيفة للقوات العراقية .

وبتوقف الهجوم قامت القوات العراقية بشن هجمات مضادة ناجحة أجبرت القوات الإيرانية على الإرتداد داخل الأراضي الإيرانية . ولم تحاول القوات العراقية أستغلال نجاح

الهجمات المضادة أو القيام بأى أعمال مطاردة بل أكتفت باستعادة أراضيها وأستعادة الأوضاع والتمسك بالدفاعات .

وأستمرت الأعمال القتالية بين الطرفين على مدى خمسة أيام فى محاولات جديدة إيرانية لأختراق الحدود ونجاح الجانب العراق فى صد الهجوم .

وكانت الحصيلة النهائية لهذه العملية هي أسترداد القوات الإيرانية لبعض المرتفعات على الحدود التي كانت تحتلها القوات العراقية ، وفشلت القوات الإيرانية في الأختراق أو الإستيلاء على أي أراضي عراقية .

وأدى نجاح القوات العراقية فى صد الهجمات الإيرانية المتكررة إلى أرتفاع الروح المعنوية نسبيا ، كما أتضحت كفاءة التجهيزات الهندسية العراقية وكفاءتها فى إدارة العملية الدفاعية وحسن توقع القيادة لأتجاهات الهجمات الإيرانية .

ولقد ساعد القوات العراقية في نجاحها صعوبة المناورة في هذا القطاع لكثرة المستنقعات والمناطق السبخية وقلة المحاور المناسبة للمناورة بالمدرعات وإدارة أعمال قتالية متحركة.

ومع ذلك يعيب الجانب العراقى سلبيته فى أستغلال النجاح إذ لم يحاول أن يستفيد من نجاحه فى صد الهجوم وأحتوائه ونجاح هجماته وضرباته المضادة وأستغلال التفوق الجوى الذى كان إلى جانبه فى تدمير القوات الإيرانية التى أرتدت بعد فشل هجومها .

كا نلاحظ أن الجانب الإيراني كان يناور ويحشد قواته من مكان إلى آخر دون تدخل من الجانب العراق الذي أهمل مبدأ من مبادىء الحرب وهو منع العدو من الحشد .

### ٣ ــ العملية « فجر النصر » :

بعد عملية « مسلم بن عقيل » دارت أعمال أستنزاف بين الجانبين بتبادل القصف الجوى وبنيران المدفعية على طول المواجهة مع إدارة بعض الأعمال القتالية المحدودة ، وفى خلال تلك الفترة قامت القيادة الإيرانية بتحريك أحدى الفرق المدرعة فى إتجاه منطقة سومار بالقطاع الأوسط وعدد من اللواءات المشاة من القطاع الجنوبي إلى غرب مدينة ديزفول . وكان واضحا أن القيادة الإيرانية تقوم باعادة تجميع للقوات لهدف ما ولكن القوات العراقية لم تتدخل في هذه التحركات . وفي الوقت ذاته نفذت القوات الإيرانية سلسلة من الأعمال لأزعاج القوات العراقية المدافعة لأرهاقها . وكان كل ذلك اعداد

وتجهيز للعملية « نصر الفجر » التى خططت لتنفيذها فى أوائل شهر فبراير ١٩٨٣ فى القطاع الجنوبى فى إتجاه قرية الشبيب ــ مدينة العمارة وذلك بهدف إختراق الدفاعات العراقية والوصول إلى خط مناسب يمكن منه تهديد مدينة العمارة والسيطرة على طريق بغداد ــ البصرة وعزل مدينة البصرة عن باقى الأراضى العراقية تمهيدا للاستيلاء عليها . وحشدت القيادة الإيرانية لتنفيذ هذه العملية : ٢ فرقة مشاة ، فرقتين مدرعتين ، ٢ لواء مشاة ، ٣ أفواج حرس حدود ، مجموعة فرسان جو ، ولواء متطوعين ، ومجموعتين مدفعية .

وشكلت هذه القوات في نسقين:

في النسق الأول: فرقة مدرعة وفرقتين مشاة ، ٢ مجموعة مدفعية .

في النسق الثاني : باقي القوات السابق ذكرها .

وكان الفليق الرابع العراق هو الذى يدافع فى القطاع الجنوبى وكان يتكون من فرقتين مشاة ، وفرقة مشاة ميكانيكية ، وفرقتين مدرعتين .

وأختارت القيادة الإيرانية تركيز المجهود الرئيسي للهجوم في قطاع الفرقة المشاة المكانيكية.

وكانت طبيعة الأرض التى تمت فيها العملية أرض صحراوية مفتوحة حتى قرية الشبيب التى يؤدى إليها محوران رئيسيان ، ثم تأتى بعد ذلك منطقة سبخات وأنهار حتى مدينة العمارة تعتبر مانعا طبيعيا ضد تقدم القوات .

وتبعد قرية الشبيب عن الحدود مسافة  $\pi$  كيلو متر فى حين تبعد مدينة العمارة حوالى  $^{4}$  كيلو متر .

وكانت إيران قد قامت بعملية هجومية محدودة تمكنت فيها من تحقيق نجاح محدود إذ نجحت في إختراق الدفاعات العراقية لعمق حتى سبعة كيلو مترات وتوقف الهجوم لنجاح القوات العراقية في صده ، ولكن القوات العراقية لم تشن هجوما مضادا لاستعادة الأوضاع وتركت القوات الإيرانية تعيد تجميع قواتها وحشدها غرب ديزفول في القطاع الجنوبي ولم تتدخل العراق في هذا العمل رغم أنه كان يوحى بالإستعداد لعملية هجومية رئيسية جديدة .

وفى فجر يوم السابع من فبراير بدأت عملية « فجر النصر » بتوجيه هجوم من اتجاهين بهدف تطويق الفرقة الأولى الميكانيكية العراقية طبقا للخطة السابق الحديث عنها والوصول إلى قرية الشبيب كمهمة مباشرة ولكن القوات العراقية تمكنت من إيقاف تقدم القوات الإيرانية بفضل تفوق القوات الجوية العراقية والتي منعت الطيران الإيراني من معاونة الفجوم . وبعد إيقاف الهجوم شنت القوات العراقية هجوما مضادا لم ينجح في تدمير الأختراق وتحولت الأعمال القتالية إلى تبادل للقصف المدفعي من الجانبين في قطاع الهجوم وتطاعات أخرى متفرقة ، كم تعرضت عدة مدن لنيران المدفعية ( البصرة ومندلي وخانقين ) ومع ذلك نجحت القوات الإيرانية في فتح عدة ثغرات في حقول الألغام وإنشاء كوبرى إقتحام ومعديات على الخنادق المضاد للدبابات .

وأتسمت هذه المعركة بالعنف في القتال رغم عدم نجاح أى من الطرفين في حسم الموقف لصالحه . ورغم أن القوات العراقية تمكنت من صد الأختراق بفضل التجهيزات الدفاعية الهندسية الجيدة وتوقع الهجوم الإيراني وتوفر الأحتياطيات بالحجم المناسب وفي المكان المناسب وأستخدامها لتوجيه هجوم مضاد في الوقت المناسب إلا أنها لم تتمكن من تدمير وطرد القوات الإيرانية .

وأستمر الجانبان كل فى تدعيم قواته فى القطاع أستعدادا لتطوير الهجوم . وخلال يومى ٨ ، ٩ فبراير تمكنت القوات العراقية من صد وإيقاف هجوم جديد شنته القوات الإيرانية فى نفس القطاع ويبدو أن ذلك كان بدفع جزء من النسق الثانى لاستغلال النجاح إلا أنه فشل .

وتحول القتال إلى تبادل لنيران بالمدفعية وبعض أعمال القوات الجوية إلى أن تمكنت بعض الوحدات الفرعية الإيرانية ليلة ٩ / ١٠ بالتسلسل خلف الساتر الترابى الذى كانت القوات العراقية قد أنشأته ، ولاستغلال هذا النجاح دفعت القوات الإيرانية ٢ لواء مدرع ولواء حرس ثورى لأختراق الدفاعات ونجحت فعلا فى الأختراق لعمق حتى ٨ كم داخل الدفاعات . وفى أول ضوء يوم ١٠ فبراير شنت القوات العراقية هجوما مضاد ضد القوات الخترقة تمكنت به من طردها وحصار وتدمير جزء منها .

وفى ١٦ فبراير شنت القوات الإيرانية مرة أخرى هجوما محدودا فى نفس الأتجاه بهدف المحافظة على الثغرات التي نجحت فى فتحها خلال هجماتها السابقة إلا أنها فشلت ونجحت

القوات العراقية فى صدها وتكبيدها خسائر جسيمة . فقررت القيادة الإيرانية سحب قواتها للخلف بعد هذا الفشل وذلك لاستعادة كفاءتها القتالية . ولم تحاول القوات العراقية أستغلال هذا النجاح وأستخدام أحتياطياتها فى أى أعمال مطاردة أو التحول للهجوم لتدمير القوات الإيرانية فى المواجهة .

وأستمر تبادل نيران المدفعية طول الأيام التالية مع قيام البحرية العراقية لأول مرة باغارة على ميناء خور موسى على رأس الخليج العربى تمكنت فيها من إصابة قطعة بحرية إيرانية رأسية بالميناء ، كما أغارت الطائرات العراقية على المواقع والتجمعات الإيرانية بالقطاع الجنوبى من الجبهة وكان هذا أول صورة من صور أحباط الهجوم تتم فى هذه الحرب . ولو قامت القوات الجوية العراقية والمدفعية العراقية باجراء تمهيد مضاد أو ضربات احباط أثناء حشد وتجميع وفتح القوات الإيرانية للهجوم فى العمليات التى تحدثنا عنها لتغيير مجرى الأحداث وهو ما لم يحدث إذ كانت القوات العراقية تترك للقيادة الإيرانية حرية تحريك وإعادة تجميع قواتها من قطاع لأخر دون تدخل أو أى أعمال أحباط من أى صورة من الصور .

وفى ٢٤ فبراير شنت القوات الإيرانية من جديد عملية محدودة ضد القوات العراقية غرب مهران لم تحرز نجاحا إذ نجحت القوات العراقية في صد الهجوم، وتكرر نفس الشيء فلم تحاول القوات العراقية أستغلال ذلك بالتحول للهجوم ولو بهدف محدود وهو تدمير القوات الإيرانية المرتدة.

ومن الظواهر الغريبة أن المعلومات أفادت بأن القوات الإيرانية قامت فى ٢٦ فبراير بعدة تحركات تفيد إعادة التجميع لشن هجوم مفاجىء ضد القوات العراقية فى نفس القطاع ، وتمكنت الإستخبارات العراقية من إكتشاف تحركات وتجمعات لقوة إيرانية بحجم فرقة مدرعة وفرقة مشاة ولواء مدرع ولوائين مشاة مزودة بوسائل عبور وأقتحام للخنادق المضادة للدبابات ومع ذلك لم تحاول القيادة العراقية التدخل فى عرقلة هذا التجميع بتنفيذ ضربة احباط أو تمهيد جوى نيرانى مضاد .

وأستمرت الأعمال القتالية حتى ٢٨ فبراير بين الجانبين مع التركيز في قطاع العملية فجر النصر ، وأستمرت عملية إعادة تجميع القوات الإيرانية بالقطاع الجنوبي استعدادا لتنفيذ عملية جديدة وأيضا دون تدخل من القوات العراقية .

ويمكن لأى مراقب أو محلل أن يكتشف نمطية الأعمال القتالية الإيرانية والتي كانت تتلخص في يدء الهجوم ليلا وبموجات متتالية من قوات المشاة أساسا بهدف تحقيق إختراق ولو محدود وفتح ثغرات في حقوق الألغام والدفاعات العراقية لتدفع من خلالها قوات مدرعة وميكانيكية لأستغلال النجاح والوصول إلى عمق كبير تهدد به الطرق التي تربط بين البصرة وبخداد لعزل مدينة البصرة وتهيئة الظروف للإستيلاء عليها .

وكانت المبادأة فى أيدى الإيرانيين تركتها لهم القيادة العراقية رغم وجود تفوق عراقى فى المقارنة بين القوات وخاصة فى المدرعات والمدفعية والطائرات وبدأ الإيرانيون فى الأهتهام بالإستعدادات لتجنب الحسائر الكبيرة التى لحقت بهم فى الهجمات والعمليات السابقة نتيجة السرعة والرعونة خاصة بعد أن أكتشفوا التجهيزات والتحصينات الدفاعية التى قامت بها القوات العراقية شرق العمارة وفى معظم قطاعات المنطقة الجنوبية . ومع ذلك أستمرت إيران فى شن هجمانها أعتهادا على تفوقها فى القوة البشرية وقبولها للخسائر البشرية الكبيرة فى سبيل تحقيق أهدافها .

ويبدو أن القيادة العراقية قررت أتباع استراتيجية دفاعية بحتة مع التركيز على تكبيد القوات الإيرانية أكبر خسائر ممكنة قد تجبرها على التخلى عن شن عمليات هجومية والتقليل من قدرة إيران على الأستمرار في القتال والتأثير على معنويات القوات الإيرانية وخاصة الحرس الثورى . كل ذلك على أمل قيام القيادة الإيرانية بإعادة حساباتها بالنسبة للهدف من الحرب وتبدأ التفكير في السلام .

ولقد أستمر تفوق العراق في قدراتها على شراء أسلحة من الأسواق المختلفة ، فلقد تمكنت عام ١٩٨١ من إستيراد ما قيمته ٣,٧ مليار دولار ومعدات وأسلحة وفي عام ١٩٨٢ ما قيمته ٤,٣ مليون دولار في حين لم تتمكن إيران من أستيراد سوى ما قيمته مليار دولار عام ١٩٨١ . وهذا معناه أن العراق تمكنت دولار عام ١٩٨١ وما قيمته ٥,٥ مليار دولار عام ١٩٨١ . وهذا معناه أن العراق تمكنت من شراء ما يعادل ثلاثة أمثال ما ابتاعته إيران من معدات وأسلحة في تلك الفترة . كما أن قضاء الحنوميني على حزب توده الشيوعي أنهى كل حلاقة ممكنة مع الأتحاد السوفيني في إمداد ذلك في صالح العراق . وأعتبارا من سبتمبر عام ١٩٨٧ بدأ الأتحاد السوفيتي في إمداد العراق باسلحة أكثر تطورا مثل الدبابة ت ٧٧ وكذا طائرات مقاتلة جديدة وصوار يخ مضادة للطائرات وقطع مدفعية . ويأتي في نفس المستوى من الأهمية امداد فرنسا للعراق

عام ١٩٨٢ بطائرات ميراج ف \_١ المزودة بالصاروخ جو / جو ماجيك واحد . وكانت ميزة للعراق في الوقت الذي تأكلت فيه أعداد الطائرات الصالحة للعمليات في القوات الجوية الإيرانية ، وأصبح للقوات العراقية قدرات أعلى في القتال الجوي . كما أن الطائرة ميراج ف \_١ مزودة بمعدات الكترونية أحسن تساعد على دقة أحسن في الإصابة بالتسليح جو / أرض تتفوق على كل الطائرات السوفيتية الموجودة . كما حصلت العراق على صواريخ أكسوزيت جو / سطح يمكن أطلاقها من الطائرات الميراج والهليكوبترات سوبر فريلون الفرنسية . وأصبح في مقدور القوات الجوية العراقية أن تهاجم ناقلات البترول الإيرانية دون إن تتعرض لأى خطورة وبدأت العراق مرة أخرى في القصف الإستراتيجي للأهداف داخل إيران ردا على الهجوم الصيفي الذي شنته إيران على العراق . وأعلنت بغداد لتجبر إيران على أقبول وقف إطلاق النار أو السلام .

وبدأت العراق هذا القصف الإستراتيجي بشن عدد من الضربات الجوية بالمقاتلات . والمقاتلات القاذفة والصواريخ أرض أرض فروج ضد المدن الإيرانية .

وعلى سبيل المثال زاد عدد الصواريخ أرض أرض طراز فروج التى أطلقتها العراق على ديزفول والأهواز عن ٦٤ صاروخ . وفي ١٢ أكتوبر ٨٢ أعلنت العراق أن منطقة شمال الخليج منطقة محظورة وبدأت في قصف جزيرة خرج كما أستخدمت العراق الهليكوبترات المسلحة بالصواريخ جو / سطح أكسوزيت ضد السفن الإيرانية في شمال الخليج .

وفى ١٩٨٢ أطلقت العراق لأول مرة صواريخ أرض / أرض سكود ــ ب على إيران مبتدئة بمدينة ديزفول ( قتلت ٢١ مدنى وجرحت عشرات ) فى أكتوبر ٢٧ ثم مرة أخرى فى ديسمبر ١٨ ( أحدثت خسائر وصلت إلى ٣٤٩ فرد ) .

وأستمرت العراق في هجومها على المدينتين والأهداف الأقتصادية الإيرانية خلال ديسمبر ويناير . وفي ٢٨ يناير شنت ما يمكن أن يكون هجوم رئيسي . فلقد أعلنت العراق أنها نفذت ٢٦ غارة جوية قصفت أهدافا في إيران . وكانت العراق ترسل قاذفاتها دون مقاتلات كافية لحراستها ودون تدريب كافي في تفادى الدفاع الجوى الإيراني ، كا يبدو أن بعض هذه الطائرات لم تكن قد نفذت فيها الصيانة والتأمين الفني المناسب وضد أهداف على مسافات أكبر من مدى الطائرات المخصصة للمهمة . وكان حجم القصف الصاروحي

والضربات الجوية كبيرا حسب المستوى العراق إلا أنها كانت سيئة التخطيط . فكثير من الصواريخ لم يصب الأهداف بدقة الأمر الذى قلل إلى حد كبير من تأثيرها . وبالنسبة للقصف الجوى كان عدد الطائرات المخصص لكل هدف أقل مما كان يجب أن يخصص له لتحقيق النتائج المطلوبة ، كما أنها فشلت فى تكرار القصف للأهداف التى تتطلب ذلك . وعليه فان هذا المجهود العراق لم يحقق أى تأثير إستراتيجى ملموس .

وردت القوات الجوية الإيرانية على الغارات العراقية الأمر الذى أثبت أن القوات الجوية الإيرانية قادرة على أختراق الأجواء العراقية على أرتفاعات منخفضة وتهاجم أهدافها . ومع ذلك لم تقم القوات الجوية الإيرانية بشن هجماتها الجوية بما لا يزيد عن ٢ إلى ٤ طائرات لكل هدف ، كما أن وسائل الدفاع الجوى العراقي نجحت في تكبيد القوات الجوية الإيرانية خسائر مؤثرة . وفي الوقت الذي بدأ تحسن أداء الطيران الإيراني فان القوات الجوية العراقية العراقية استمرت في شن هجمات جوية متفرقة بمجموعات متفرقة من الطائرات بدلا من شن ضربات جوية مركزة بأعداد مناسبة وقوية من الطائرات . وطبقا لبعض التقارير خسرت العراق حوالي ٥٠ طائرة قيال عاملة وعدد كبير من العراق حوالي ٥٠ طائرة قتال عاملة وعدد كبير من المليكوبترات المسلحة الهجومية ( ٩ قاذفة تي يو ٢ ، ٨ اليوش ، ست اسراب بها ٧٠ طائرة سوخوى ٧ وسوخوى ١٤ ( ٢٠ ) وعدد ١٢ طائرة هنتر ، ١٤ ميج ٢٠ ، ٠٤ ميج ١٩ ( ١ ف ٢ ) وأكثر من ٣٠ طائرة ميراج ف ١ ميج ١٩ ( ١ ف ٢ ) وكانت العراق قادرة رغم الخسائر على تنفيذ ٢٠٠ طلعة /طائرة / يوم .

# أستمرار الهجوم الإيراني لغزو العراق في أوائل عام ١٩٨٣ :

بدأت إيران قتالها البرى عام ١٩٨٣ بشن أول هجوم « فى الفجر » بدأ فى منطقة سوسيان غرب ديزفول فى ٧ فبراير ١٩٨٣ ، وتم الهجوم شمال المستنقعات عبر الأرض الجافة المفتوحة صوب عمارة . وتم الهجوم بعدد ٦ فرق ( رغم تسميتها فرق إلا أن قوة الفرقة لا تعدو لواء مدعم ) ، وكان صلب هذه القوات من الحرس الثورى المدعمة ببعض الوحدات الميكانيكية المحدودة ، وكان من بين هذه الفرق فرقة مدرعة . وكان إجمالي القوات الإيرانية القائمة بالهجوم ، ، ، ، ٥ جندى . وكان حجم القوات العراقية المدافعة

وتم الهجوم ليلا ، وتم الفتح في تشكيل الهجوم في وقت ممطر لحرمان الطائرات والهليكوبترات العراقية من الطيران . وتم الهجوم الإيراني في عدة إتجاهات كل إتجاه بقوة فرقتين . وهدفت إيران إلى أن يقوم القائد العراق بدفع كل أحتياطياته مبكرا ضد الأختراقات الأولى ثم بعد ذلك تقوم بدفع إتساقها الثانية لقطع طريق البصرة بغداد . ولكن القائد العراقي احتفظ بالإحتياطيات خلف الخط الدفاعي الأول الذي كان مجهزا تجهيزا جيدا وتمكن من تحويل المنطقة الدفاعية الى منطقة قتل للانساق الأولى الإيرانية والتي كانت معظمها من المشاة والتي فشلت في إختراق الدفاعات الرئيسية العراقية . وبحلول الصباح معظمها من المشاة والتي فشلت في إختراق الدفاعات الرئيسية العراقية . وبحلول الصباح فيحت القوات العراقية في أستخدام هليكوبتراتها المسلحة وطيرانها بكثافة ( ومن بينها الميراج في الطائرات التي كانت هجماتها مؤثرة ناجحة كما تمكنت القوات العراقية من إستخدام تفوقها في المدرعات وفي قوة النيران لشن هجوم مضاد ودفع القوات الإيرانية للخلف . وأعلنت العراق أنها نفذت ١٥٠ طلعة / طائرة/ يوم ويبدو أن هذا كان صحيحا . وفي الوقت نفسه شنت بعض الهجمات الجوية ضد المدن الإيرانية ردا على الهجوم الإيراني ( الأهواز ، وديزفول ، وخورمشهر ) .

ورغم الحسائر الجسيمة كررت إيران دفع موجات بشرية جديدة فى الهجوم بعد ظهر نفس اليوم ( ٨ فبراير ) . وفى اليوم التالى دفعت إيران الفرقة ٩٢ مدرعة ضد أضعف قطاع فى الدفاعات العراقية . ورغم أن هذه الفرقة لم يكن بها سوى لواءان مدرعان إلا أنها نجحت فى أختراق الدفاعات العراقية ولكنها اصبحت فى أرض مكشوفة ومفتوحة فقامت المدرعات العراقية بشن هجوم مضاد تمكن من محاصرة عناصر منها . وفقدت إيران لواء كاملا وأسر اللواء الثانى . وأنتهى القتال فى ١٠ فبراير ولم تستولى القوات الإيرانية سوى على شريط ضيق فى القطاع الأضعف دفاعا على الحدود وهى قطاع شرقى الدفاعات العراقية الرئيسية . وكان إجمالى الحسائر فى الجانبين يتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف رجل النصف قتلى وكانت نسبة خسائر إيران إلى العراق ٣ إلى واحد .

وقامت العراق بشن هجوم مضاد بالقرب من شاهراني في القطاع الأوسط في أواخر

مارس ۱۹۸۳ ولكنه لم يحرز نجاحا . بعد ذلك شنت إيران هجوما جديدا فى منطقة المثنى يوم ١٠ إبريل أستمر حتى ١٧ إبريل كان الهدف منه إعادة الإستيلاء على المرتفعات على مواجهة ٣٠ كم شمالى فوكه . وحقق الهجوم نجاحا جزئيا وتمكنت إيران من أسر ٤٠٠ جندى عراقى . ولكن الهجوم اسفر عن خسائر جسيمة قدرت بسبعة آلاف قتيل وجريح .

وشنت العراق عدة ضربات صاروخية (صواريخ فروج ، واسكود ب) وضربات جوية ضد أهداف بالمدن الإيرانية في مايو وطالبت بوقف إطلاق النيران لحماية المدنيين . وفشلت العراق في تحقيق هدنة خلال شهر رمضان . وكانت إيران قد تعرضت لحسائر جسيمة في القوة البشرية والمعدات ومع ذلك استمرت القيادة الإيرانية في الرغبة في غزو العراق .

وأصبحت قدرة الطرفين على إستيراد أسلحة جديدة فى موقف حرج ، فلقد أرتفعت أسعار المعدات والأسلحة . ولكن يمكن ملاحظة أن العراق تمكنت من شراء أسلحة ومعدات حديثة . ورغم أن العراق خسرت حتى الآن أكثر من مائة طائرة وحوالى ٢٠٠٠ دبابة وعربة مدرعة إلا أن أستمرارها فى شراء الأسلحة والمعدات مكنها من استعواض هذه الجسائر .



ونجحت إيران في الحصول على بعض الأسلحة والمعدات من سوريا وليبيا وإسرائيل كا توجهت إلى دول أخرى خارج المنطقة مثل الصين الشعبية وكوريا الشمالية للحصول على أسلحة ومعدات. ومع ذلك فان خسائر إيران والنقص الشديد في قطع الغيار أثر على الكفاءة القتالية ، فعلى سبيل المثال إنخفضت صلاحية الطائرات من ٤٠٠ طائرة في عهد الشاة إلى ٧٠ طائرة بمنتصف ١٩٨٣. وفشلت إيران في تحقيق معدلات طلعات جوية مناسبة وأجبرت على الأحتفاظ بما لديها من طائرات لحماية الأهداف الحيوية .

ومع ذلك كان لإيران ميزتان هما أرتفاع دخلها من البترول بالنسبة للعراق الذى ساء موقفها نسبيا ، وقدرتها على تحمل الخسائر البشرية .

# الهجمات الإيرانية ضد الأكراد والعملية « في الفجر ٢ » :

كانت ايران تهدف إلى الضغط على نقطة ضعف العراق وهى قوتها البشرية المحدودة واستغلال تعرض بغداد لحرب الأستنزاف. وفى ٢٣ يونيو ١٩٨٣ شنت إيران هجوما جديدا فى منطقة بيرانشهر فى القطاع الشمالى من الجبهة على مواجهة ٣٠ كم تمتد بين مدينتى كرديتين (سارداشت وبيراتشهر). وأطلق على هذا الهجوم الأسم الرمزى « فى الفجر ٢ ». وكانت له علاقة بهجوم سابق ثم فى منتصف مارس ضد قوات حزب الأكراد الديمقراطى الإيرانى الموالى للعراق ( وقائده عبد الرحمن غاسيملاو ) . وخلال هذا الهجوم قامت قوات الحزب الكردى محققة قامت قوات نظامية إيرانية مدعمة بالحرس الثورى بمهاجمة قوات الحزب الكردى محققة تفوقا بنسبة ٤ إلى ١ فى القوة البشرية وتفوقا ساحقا فى القوة النيرانية . وتمكنت القوات الإيرانية من طرد القوات الكردية من مواقعها بالقرب من بكيز وباخان وماهاباد ودعمت نجاحاتها التى حققتها سابقا ضد هذه القوات .

وتضمنت العملية « الفجر ٢ » هجوما على القوات العراقية المدعمة بقوات من الحزب الكردى الديمقراطى . وتمكنت القوات الإيرانية من التسلل خلال المواقع العراقية والكردية في وادى روانديز ثم دفعت موجات كبيرة من القوات البشرية . وأستغلت القوات الإيرانية طبيعة الأرض التي حققت لها ساترا جيدا للهجوم ، كما ظهر أن عناصر الأستطلاع وفرت لها معلومات جيدة عن الدفاعات . وبعد قتال أستمر خمسة أيام والنجاح في صد هجوم عراقي مضاد نجحت القوات الإيرانية في الوصول إلى عمق حوالي ١٦ كم داخل الأراضي العراقية . ولقد تحقق هذا الأحتراق رغم إستخدام القوات العراقية للغازات السامة ضد

بعض القوات الكردية . ونجحت القوات الإيرانية فى الإستيلاء على حامية الحاج عمران ( من قوة الفليق الأول ) وتقع فوق أهم المرتفعات بالمنطقة وأستولت كذلك على مواقع المدفعية العراقية بالمنطقة وحوالى ٤٣ قرية كردية ، ومركز القيادة الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردي الإيراني المعارض ومعظم معدات قوات هذا الحزب .

ورغم أن المنطقة التى أستولت عليها إيران ليست ذات أهمية إستراتيجية إلا أنها مثلت بداية النهاية لمعظم النشاط الكردى المضاد لإيران ، بل لقد حققت للخومينى الفرصة ليعلن قيام حكومة عراقية في المنفى تتواجد في الأراضى العراقية ، وحققت لإيران القدرة على أستخدام الأكراد ضد صدام وكان التنظيم الكردى المضاد لصدام يدعى الأتحاد الوطنى لكردستان وله قوات بقيادة طلباني . ونتيجة ذلك بدأت مجموعات من الأكراد المعادية للعراق وتركيا .

وفى واقع الأمر كان أتحاد الوطنين فى كردستان ناجحا إلى حد كبير فى مناطق الحدود بين تركيا وإيران إلى الحد الذى أضطرت معه تركيا لتكليف قوات الجيش الثانى بحراسة خط أنابيب البترول العراق — التركى والطريق بمحاذاته . وفى الوقت الذى كان الأكراد الموالون يقومون بحماية هذا الخط بدأت تركيا فى مركزة قوات الجيش بالمنطقة بل وتجبر الكثير من الأكراد على إخلاء بعض القرى . وفى هذا المجال ثم توقيع أتفاق مشترك أمنى بين تركيا والعراق فى أواخر إبريل . ولقد حقق هذا الأتفاق توفير قوة بشرية كانت تستخدم لمظاردة ومقاتلة المعارضة الكردية فى شمال العراق ، كما أدت إلى شن تركيا لعدة إغارات رئيسية ضد الأكراد فى مايو وأغسطس وسبتمبر . وكانت هذه الأغارات مؤثرة لدرجة أجبار طلبانى على بدء المفاوضات مع بغداد للوصول إلى حل وسط يقضى بتنازله عن المطالبة أجبار طلبانى في مقابل أعطاء الأكراد سلطات حكم ذاتى . وفعلا وقع طلبانى إتهاقية وقف أطلاق النيران مع بغداد فى ديسمبر .

# الهجوم الإيراني « في الفجر ٣٠ » بالقرب من مهران :

شنت إيران هجومها « فى الفجر ٣٠ » فى ٣٠ يوليو فى منطقة بالقرب من مهران . وكان الهدف من هذا الهجوم تطهير المرتفعات المطلة على مهران ، وكانت العراق قد أخلت المدينة فى أواخر يونيو ولكنها أحتفظت بالمرتفعات المحيطة بالطرق التى تربط دهلوران ومهران وبين ايلام ومهران . ووقع الهجوم على قوات من الفليق العراقى الثانى بالمنطقة على

طول طريق دهلوران حهران صوب منطقة الحدود بالقرب سد يدرا ودوراجى فى العراق . وفى هذا الهجوم أستغلت إيران طبيعة الأرض الوعرة على حافة الهضبة الإيرانية التى حققت للقوات الإيرانية حماية وإخفاء أحسن عن منطقة السهول المفتوحة فى الجنوب . وكانت إيران على علم مبكر بالهجوم وحاولت القوات المدرعة بمعاونة الطيران شن ضربة أحباط أثناء تجمع القوات الإيرانية إستعداد للهجوم ، ولكن كانت القوات الإيرانية ( . . . . ٥ جندى ) فى مواقع دفاعية أمامية جيدة ففشلت ضربة الأحباط العراقية ونتج عنها فقدان إتزان القوات العراقية عندما بدأ الهجوم الإيراني .

وتطور الأمر إلى قتال عنيف من أجل كل موقع ، وأستمر القتال حتى العاشر من أغسطس . وطبقا لبعض التقارير أستخدمت العراق الهليكوبترات المسلحة والقاذفات المقاتلة في توجيه ضربات بالغاژات السامة ضد القوات الإيرانية . وأفادت بعض المصادر الفرنسية أن الهجوم الإبتدائي فشل لأن العراقيين لم يراعوا إتجاه الريح وظروف الأحوال الجوية الأمر الذي جعل غاز المسترد أن ينتشر على أرتفاع منخفض على أجناب المرتفعات بعيدة عن القوات الإيرانية . ونجحت العراق كذلك في تدعيم قواتها في تلك الفترة ولكنها لم تتمكن من شن هجمات مضادة ناجحة ، فلم تتوفر أرض مفتوحة تمكن العراق من أستغلال تفوقها النيراني وأستخدام مدرعاتها بكفاءة . ونلاحظ أن تأثير المدفعية العراقية والضربات الجوية كان منخفضا بسبب طبيعة الأرض . وأنتهت المعركة بخسائر في الجانبين وصلت إلى الجوية كان منخفضا بسبب طبيعة الأرض . وأنتهت المعركة بخسائر في الجانبين وصلت إلى

وفى الوقت الذى لم تحقق فيه فى هذه العملية أنتصارا رئيسيا إلا أنها تمكنت من الأختراق لعمق حوالى عشرة كيلو مترات وسيطرة على منطقة مساحتها أكثر من مائة كيلو متر مربع فى المرتقعات الشرقية المطلة على مهران . وأثبتت المعركة أن قوات الحرس الثورى يمكنها بعض النجاحات إذا أختارت الأرض المناسبة ، وأن العراق تعرضت لحسائر بشرية تعادل الحسائر الإيرانية فى هذه العملية .

وفى الوقت الذى أثبتت فيه العملية «فى الفجر – ٣ » أنه فى الوقت الذى بدأت فيه إيران تغيير تكتيكاتها فى إستخدام الموجات البشرية فى الهجوم فانها لم تتمكن من التغلب على المشكلات الرئيسية التنى واجهتها فى تطوير أى نجاح إبتدائى إلا إذا أرتكب القادة العراقيون أخطاءا خطيرة . لقد حاولت إيران تجنب شن الهجوم بحشود بشرية ضد مواقع دفاعية جيدة التجهيز . وتحولت إلى شن الهجوم بمجموعات صغيرة ضد عدد مختلف من الثغرات على طول

الحدود . ولكن إيران أفتقرت إلى القوة وقدرات القيادة والسيطرة الأمر الذى لم يمكنها إلا من شن هجوم رئيسى واحد فى الوقت الواحد ، كما أن تطور الهجوم الإيرانى كان بطيئا . وكان معنى ذلك إعطاء العراقيين وقتا كافيا لتحريك الإحتياطيات وشن هجمات مضادة قوية ، بل أنه حتى فى حالة تحقيق القوات الإيرانية نجاحا فى المراحل الأولى للهجوم فإنها لم تتمكن من أستغلال النجاح ضد مواقع دفاعية مجهزة . وأصبح لدى العراق مثل هذه المواقع المجهزة جيدا فى مناطق إستراتيجية حيوية .

وواجهت إيران مشاكل متزايدة فى تجهيز قواتها بالمعدات والأسلحة لدى إيران الآن حوالى ٣٠٠ مندى نظامى بما فى ذلك المجندون والأحتياط . وكان لديها نفس العدد فى قوات الحرس الثورى . وشكلت هذه القوات فى ثلاث فيالق بها حوالى ٢١ فرقة : ١٢ وحدة مدرعة أو ميكانيكية وعدد من الوحدات الخاصة الإبرار الجوى \_ الوحدة بحجم لواء . أما الجيش فكان به ثمانى فرق .

ولم تتوفر معلومات دقيقة عن حجم الأسلحة والمعدات الإيرانية ولكن يبدو أنها كانت تمتلك ما يقرب من ألف دبابة رئيسية (حوالي ٣٤٠ دبابة سوفيتية وكورية شمالية من طراز ت ٢٠٠٠ ، ت ٥٠٠ ، ت ٢٠٠٠ وحوالي ٢٠٠٠ دبابة شتيفتين وحتى ٣٠٠ دبابة م ٢٤ / ٢٠٠ وكانت لدى إيران رقم يتراوح بين ٢٠٠٠ مركبة مدرعة مختلفة الأنواع من بينها أعداد متزايدة من مركبة القتال المدرعة السوفيتية ب م ب . وكان لديها حوالي ألف قطعة مدفعية رئيسية . وحتى طبقا لمستويات التسليح بالمنطقة كانت هذه المعدات تمثل ثلث المعدات اللازمة لتسليح قوات حجمها ٢٠٠٠ جندى . ورغم أن إيران بدأت تتلقى أسلحة ومعدات من كوريا الشمالية ، كما أنها أستولت على أعداد لا بأس بها من الأسلحة والمعدات العراقية إلا أن خسائرها فى المعدات كانت مرتفعة مثلها فى ذلك مثل خسائرها فى القوة البشرية . كما أستمرت القوات البية الإيرانية تعانى من نظام الإمداد بالإحتياجات والتأمين الإدارى ، ومن ضعف المعاونة الجوية ، ونقصا فى المدفعية ذاتية الحركة الأمر الذى أثر على قدراتها فى أستغلال النجاح وتطويره .

وعلى العكس من ذلك كانت العراق لديها قوات بحجم حوالى ٥٠٠ و١٥٠ جندى أى ما يعادل تقريبا حجم القوات الإيرانية . وكان الجيش العراق مكونا من أربع فيالق أساسية (حوالى ١٥ فرقة من بينها ٦ فرق مدرعة ، ٤ فرق ميكانيكية ، ٦ فرق جبلية ومشاة ) وقامت العراق

بتطوير قوات الحرس الجمهورى إبتداء من أوائل عام ١٩٨١ فزادت قوته بحوالى ١٥ لواء وكانت لدى إضافى ، كما حسنت من كفاءة قوات الجيش الشعبى الذى أصبحت ١٥ لواء وكانت لدى العراق حوالى ٢٥٠٠ دبابة قتال رئيسية ، ٣٠٠٠ مركبة قتال مدرعة من بينها عدد كبير ب م ب ، وحوالى ١٥٠٠ قطعة مدفعية . كما أستمرت العراق تتلقى إمدادات مستمرة من الأسلحة والذخائر . وزودت قواتها بحجم كبير من قطع الدفعية المضادة للطائرات لتوفير كثافة نيران عائية ضد المشاة الإيرانية ، ونشرت عددا كبيرا من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات الغربية هوت وميلان ، وأستمرت في نشر قواعد صواريخ موجهة مضادة للطائرات سوفيتية وغربية حول القواعد .

وتميزت القوات العراقية بامتلاك قاعدة عريضة من مراكز التدريب والمنشأت التعليمية العسكرية . وتميزت العراق بتطوير دفاعاتها الثابتة وكانت قادرة على إنشاء مناطق إدارية مجهزة هندسيا في كل مكان من الجبهة .

ويبدو أن الخومينى ومن حوله لم يتفهموا هذا الأتجاهات في حسابات التوازن أو الأهتام بها بفرض فهم ذلك . ورغم فشل إيران في تحقيق أى هدف رئيسى للعلمليات فإنها عادة ما تمكنت من الإستيلاء على بعض الأراضى ، وكانت القوات الإيرانية خلال ذلك تبدو على وشك النجاح في الأختراق حتى في أسوأ المواقف التكتيكية . ورغم أن القوات العراقية أظهرت أنها ذات معنويات مرتفعة وأستمر ولاء الشيعة للعراق إلا أن القيادة الإيرانية كانت تعتقد أنها قادرة على شن هجمات ناجحة بمشاتها ومحرسها الثورى على مستوى كبير وأن هذا الأسلوب قادر على تمزيق الدفاعات العراقية إعتادا على سوء الموقف الإقتصادى العراقي والإنقسامات الداخلية وعدم القدرة على تحمل الخسائر .

وتسببت الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها إبران في الست أشهر الأولى من عام ١٩٨٣ في أن يأمر الخوميني رجال الملا والمندوبين الدينيين بعدم التدخل في العمليات على الجبهة . وحاول الخوميني في الكثير من أحاديثه أن يطمئن الجيش النظامي الإيراني أنه يحظى بنفس الأهتهام مثله في ذلك مثل قوات الحرس الثوري . وأستمر قادة الحرس الثوري الإيراني في تضخيم نقط الضعف العراقية تماما كما فعل صدام حسين في بداية الحرب حينا بالغ في نقاط ضعف إيران . كما أن قادة الحرس الثوري ورجال الدين كانوا من القوة والتأثير بحيث منعوا تكوين قيادة عامة قوية للقوات المسلحة وركزوا على الدافع الديني للحرب بديلا للإستراتيجية والتكتيك .

# الحرب في الخليج تستمر :

كان للعملية « في الفجر ٣٠ » أثر إستراتيجي رئيسي اتخر على الحرب . فالظروف التي كادت أن تؤدى إلى وقف إطلاق النار في الخليج منذ أواخر ١٩٨٠ أختفَت . فلقد قرر قادة العراق توسيع نطاق الحرب بمهاجمة السفن والناقلات وعرقلة الملاحة في الخليج من وإلى إيران. وكان العراقيون يريدون بذلك تحقيق أهداف أقتنعوا بها وأدت إلى ما أطلق عليه الخبراء « حرب الناقلات » . فلقد أعتقد القادة العراقيون أن إيران تواجه مشاكل وصعوبات في تمويل إستيراد الأسلحة والمواد التموينية اللازمة للشعب الإيراني . وعليه فيضرب الناقلات والمنشأت البترولية بدت لهم أنها ضربة قاصمة للأقتصاد الإيراني في الصميم دون المخاطرة باحتمال رد فعل إيران بقصف المدن العراقية . كما أن العراق أعتقدت أنها أقل تعرضا للهجمات الإيرانية على المنشأت البترولية العراقية . ولقد حاولت كل من العراق وإيران أن تصدر بترولها عبر تركيا بعد نشوب الحرب بفترة وجيزة ، وفكرت العراق جديا أن تربط نفسها بخط أنابيب البترول السعودى الممتد إلى ميناء ينبع على شاطىء البحر الأحمر وأن تمد خط أنابيب بترول عبر الإردن إلى معمل تكرير البترول في عمان للوصول إلى ميناء العقبة الأردني . ولم تجد إيران الأموال اللازمة لمد خط أنابيب جديد عبر تركيا في حين تمكنت العراق فيما بعد في تطوير سعة خط الأنابيب القائم لتصدير مليون برميل يومياً . ووقعت تركيا والعراق أتفاقا لهذا التطوير في فبراير ١٩٨٣ على أن يكتمل التطوير عام ١٩٨٤ . كما نجحت العراق في الحصول على موافقة المملكة العربية السعودية في مرور مليون برميل يوميا عبر خط الأنابيب السعودى وفشل إنشاء خط أنابيب عبر الأردن بسبب رفض الولايات المتحدة ضمان عدم تعرض أسرائيل لهذا الخط . وعليه فلقد كان في مقدور العراق أن تضع خططها على أساس أنها قادرة على تصدير بترول يساوى ما تصدره إيران في السنوات التالية القليلة العدد . وفي النهاية أدركت العراق أنها لن تنجح في الحصول على تأييد دولي لتحقيق السلام دون التوسع في الحرب. وبدأ بعض المسئولين العراقيين يتهمون علنا القوى العظمي بتشجيع الحرب لأضعاف كل من العراق وإيران في وقت واجد ، ولكن يبدو أن كلا قادة الدولتين كانت لهما أهداف أخرى يحلمون بها . فالتوسع في الحرب يعنى إدخال دول الخليج الجنوبية والدول الأوربية المستوردة للبترول في نطاق الحرب . وكان واضحا كذلك أن رد الفعل الإيراني سيكون عنيفا وأنها ستلجأ إلى الأرهاب . وثبتت وجهة النظر العراقية وأن حسابات صدام حسين كانت صحيحة وهي عدم قدرة إيران على التعامل مع الدول الأخرى .

# التهديد الإيراني بتهديد الملاحة البترولية :

هدد طارق عزيز في أول يوليو أن العراق ستهاجم الأهداف الأقتصادية في إيران إذا لم تتوقف الأخيرة عن الهجوم على العراق . ولقد جاء هذا التهديد بعد التهديدات العديدة بأن العراق ستستخدم أسلحة جديدة في حرب البترول ، ولكن التهديد الجديد كان جادا ، فلقد حصلت العراق على الصواريخ جو/سطح الفرنسية أكسوزيت ولكنها كانت قادرة على إطلاقها من الهليكوبترات ذات المدى المحدود فقط وهذا معناه عدم القدرة على مهاجمة أي أهداف شرق بندر الخوميني . كما لم تتوفر للعراق وسائل الحمل لأطلاقها ضد الأهداف البحرية أبعد من المواني الإيرانية . وفي يناير ١٩٨٣ وافقت فرنسا على إمداد العراق بطائرات مىوبر انتندارد . ورغم أن مدى هذه الطائرات كان حوالى ٣٦٠ ــ ٣٨٠ ميل بحرى ولا يمكنها الوصول إلى أهداف بحرية في جنوب الخليج إلا أنها حققت للعراق القدرة الإيرانية في جزيرة خرج . وأعلنت العراق في ١٢ أغسطس ١٩٨٣ منطقة محرمة ، ثم حذرت السفن الأجنبية من دخول المياة الأقليمية الإيرانية في شمال الخليج بما في ذلك المياة حول جزيرة خرج . التي كانت يصدر منها إيران ٢ مليون برميل في اليوم . فاضطرت حول جزيرة خرج . التي كانت يصدر منها إيران ٢ مليون برميل في اليوم . فاضطرت إيران إلى الإعلان بأنها ستحمى السفن الأجنبية وأنها ستخصص سفن حراسة لها ، وأنها ستخم سفن حراسة لها ، وأنها ستخم سفن حراسة لها ، وأنها ستضع سفن حربية مسلحة بصواريخ سطح / سطح عند خرج .

وفى بداية الأمر لم تقم العراق إلا بأعمال قليلة فى مهاجمة السفن ، ثم أعلنت عن قيامها بغارات مكثفة على جزيرة خرج لتخيف السفن الأجنبية من الذهاب إلى الميناء لشحن البترول . ومع ذلك لم يؤثر ذلك على القادة الإيرانيين ولا على معظم أساطيل الناقلات الدولية ، وحاولت إيران الضغط على فرنسا لعدم تسليم الطائرات الجديدة للعراق .

## التهديدات والتصاعدات:

أستانمت العراق الطائرات سوبر انتندارد الفرنسية فى أواخر سبتمبر ١٩٨٣ رغم الأحتجاجات الإيرانية ، وأكدت العراق وصول الطائرات فى ٩ أكتوبر . وكما كان متوقعا في إستخدام الطائرات الفرنسية الجديدة غير بدل تصرفات إيران لصالح العراق . وبدأت العراق فى الأستخدام الفعلى لهذه الطائرات فى مارس ١٩٨٤ . ولم تتمكن من أحداث التدمير الكافى فى ناقلات البترول بما يقنع الإيرانيين بجدية التهديد العراق . فالواقع أنه منذ

تلقى العراق للطائرات إلى أن بدأت العراق فى الأستخدام المكثف للصواريخ والغازات الحربية لم تستخدم العراق قوات كافية فى كل عملياتها لتحويل هذه العمليات من سمة عمليات الإزعاج إلى تأثير إستراتيجى مؤثر . هذا بالإضافة إلى أن صدام حسين وفادته أخطأوا فى إستخدام السلاح الجديد والتكنولوجيا الجديدة بما يجعل عدوهم يواجه قوة مؤثرة جديدة تجبره على قبول وقف إطلاق النار . كما أن العراق أهملت أو لم تفهم التصميم الإيراني على إستمرار القتال بعنف ، ففشل التصعيد المحدود للعمليات ورد الفعل المتدرج فى تحقيق الهدف . بل إن إيران رأت فى التصعيد المتدرج الذى بدأته العراق ضعفا منها وليس قوة ، وعليه أختفى تأثير السلاح الجديد بسرعة خاصة بعد أن تمت الهجمات بأعداد محدودة من الطائرات وكانت النتائج محدودة جدا .

ومع ذلك كانت العراق مصيبة في اعتقادها أن حرب الناقلات ستجر دول الخليج الجنوبية والقوى العظمى إلى دائرة الحرب . كما أنها كانت مصيبة في تصعيد حرب الناقلات رغم الاحتجاجات الشكلية من قبل الأتحاد السوفيتي والغرب . وفي الوقت الذي ظلت فيه اسعار البترول مرتفعة نسبيا فإن إنتاج البترول زاد عن الطلب . كما أن إيران أغضبت الأتحاد السوفيتي وكانت لدى الدول العربية الهامة مصالح إستراتيجية ومالية في الوقوف خلف العراق . وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أنتصار إيران وتأثير ذلك على الأستقرار في منطقة الخليج أكثر من خوفها من تأثير العراق على سريان البترول ، كما أن إيران كانت مكروهة جدا داخل الدوائر الرسمية الأمريكية .

وكان لفرنسا مصالح إستراتيجية في إستمرار النظام العلماني العراق بالإضافة إلى مصالح إقتصادية هامة ، فلقد وصلت مبيعات السلاح الفرنسي للعراق إلى ٥,٦ مليار دولار منذ سبتمبر ١٩٨٠ بالإضافة إلى ٤,٧ مليار دولار مبيعات مدنية وعقود تجارية . وتضمنت هذه العقود ٧ مليار قروض فرنسية للعراق على الأقل ، وكان من غير الممكن أن تضحى فرنسا بهذه المصالح ولذلك وقفت إلى جانب العراق .

ولم يكن فى مقدور إيران أن تعمل على توسيع مجال الحرب فتجر إليها دول جنوب الخليج وأن تغلق مضيق هرمز . ولكن رافسا نجانى تمادى فى رد الفعل باستخدام الصواريخ الموجهة المضادة للسفن والمدافع ١٢٠ مم المنصوبة فى الجزر الإيرانية ، والألغام فى أغراق السفن . ودفعت إيران مجموعات صغيرة من الحرس الثورى والفدائيين إلى الجزر الموجودة

فى المضيق ، كما زادت من حجم مدفعيتها ووسائل الدفاع الجوى فى جزر طنب الكبرى والصغرى وغيرها من الجزر .

وردت الولايات المتحدة الأمريكية بتدعيم قواتها البحرية فى الخليج وحذرت من أن واشنطن لن تسمح لإيران باغلاق الخليج . ووافقت فرنسا على الاسراع فى تسليم عقود التسليح للعراق كما زاد الأتحاد السوفيتي من دعمه للعراق .

وأقتنع المخططون الأمريكيون أنهم قادرون على إحباط الجهود الإيرانية لقفل الخليج أو إيقاف سريان البترول في أيام قليلة . ولقد بنى المخططون الأمريكيون رأيهم هذا على أساس أربع عوامل رئيسية :

- إيران تمتلك قوة جوية صغيرة عاملة .
- معظم الصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للسفن الأمريكية الموجودة لدى إيران أصبحت ذات قدرات محدودة .
  - يمكن بسهولة وبسرعة إسكات المدفعية الإيرانية القريبة من المضيق.
    - المضيق واسع وعميق وبه تيارات قوية ويصعب إغلاقه .

ولكن ما أثبته الواقع بعد ذلك أتضح أن هذه الحسابات الأمريكية لم تضع فى الأعتبار الصواريخ التى تم حصول إيران عليها من دول مختلفة ومدى تعرض الملاحة فى الخليج على نطاق واسع لحرب الألغام والهجمات المضادة للسفن .

## العملية « في الفجر ـ ٤ »:

أثبتت إيران بسرعة أنها لا تنوى التوقف عن هجماتها البرية ردا على حرب الناقلات . وفي منتصف سبتمبر عبرت القوات الإيرانية منطقة ماريفا وشنت هجومها الرابع لعام ١٩٨٣ بالقرب من بانجوين في ١٩ أكتوبر . وحدث هذا الهجوم في الجزء الإيراني من كردستان شرق سليمانية وعلى مواجهة ١٣٠ كم مواجهة بين ماريفان وسارداهست . وقام بالهجوم ٢ —٣ فرق إيرانية ( بعض قوات العراقية تقول الفرقتين المدرعتين ١٢ ، ٢٤ ، وبعض عناصر من الحرس الثورى ) بالإضافة إلى قوات كردية ( تابعة لحزب الأكراد الديمقراطي ) ومجموعات أخرى مضادة للعراق .

وكان الهجوم يهدف ممرين جبلين تستخدمها القوات العراقية لامداد الاكرادالمعادية

لإيران ، والمواقع العراقية فى وادى بانجوين والحاميات العراقية فى مدن بانجوين وجارماك وكردستان العراقية . وكانت هذه المواقع تبعد ١٤٤ كم من حقول البترول فى كركوك . وكردستان العراقية . وأدعت إيران أنها هدفت لابعاد مدنها ثانية وماريثان عن مدى المدفعية العراقية . وأنها توجه ضربتها ضد إعداء الثورة المؤيدين للعراق وهم الأكراد الإيرانيين . وأعلنت العراق أن الهجمات كانت موجهة لحقول كركوك ولعزل المناطق الكردية . ووجهت العراق ضربات صاروخية جديدة ضد المدن الإيرانية فى الجنوب الكردية . ووجهت العراق ضربات صاروخية أن العراق أستخدمت أيضا الغازات السامة فى ( ديزفول ومسجد وبندر خومينى ) ، ويبدو أن العراق أستخدمت أيضا الغازات السامة فى الم اكتوبر ، ٢٥ أكتوبر بواسطة الهليكوبترات مى ٨٠٠ والمقاتلات السوفيتية لالقاء القنابل وإن كانت هذه المعلومات لم تؤكد .

وقامت القوات الإيرانية كعادتها بالتسلل داخل المواقع الإمامية العراقية وهاجمتها ليلا . وفي هذه المرة شنت إيران أكثر من ١٢ هجوما اساسيا وثانويا على مواجهة كافية لمنع القوات العراقية من سرعة تكثيف دفاعاتها ، وأستغلت طبيعة الأرض الجبلية وأستغلت مشاتها لشن هجماتها ضد أهداف مختارة . وأظهر النجاح الإبتدائي الإيراني أن الإستخدام السليم للمتطوعين لمهاجمة مواقع الرشاشات أو السير عبر حقول الألغام أسلوب عسكرى صحيح إذا كان موجها ضد أهداف عملية منتقاة ومن المكن الإستيلاء عليها . وفي الوقت الذي شنت فيه القوات العراقية هجومها المضاد وقامت الطائرات بحوالي ١٢٢ طلعة بواسطة القاذفات المقاتلة والهليكوبترات المسلحة في اليوم لم تنجح في إيقاف التقدم الإيراني ونجحت إيران في إستخدام الموجات البشرية للتقدم بثبات في وادى بانجوين لمسافة ١٥ كم ونجحت إيران في إستخدام الموجات البشرية للتقدم بثبات في وادى بانجوين لمسافة ١٠ كم الفترة من ١٩ أكتوبر وأستولت على خمس معسكرات للاكراد .

وقامت القوات الإيرانية بشن موجة ثانية من الهجمات في ٢٥ أكتوبر وأجبرت القوات العراقية على الأرتداد إلى مواقع خارج بانجوين . وبحلول ٣١ أكتوبر كانت القوات الإيرانية قد نجحت في إعادة الإستيلاء على حوالى ١١٠ كيلو متر مربع من الأراضى الإيرانية . وزعمت إيران أنها دمرت عناصر كثيرة من اللواء ٤٩ المدرع العراق وعناصر أخرى من الفليق الأول ، وزعمت أنها قتلت ٢٥٠٠ عراق في حين زعمت العراق أنها قتلت ٢٥٠٠ جندى إيراني .

وفى الرابع من نوفمبر شنت إيران ثالث موجة هجومية ونجحت في التسلل داخل الجبال

والتلال المشرفة على بابجوين وحاولت الإستيلاء على المدينة . وكانت العراق قد بادرت بدفع تعزيزات إلى المنطقة وفتحت بعض عناصر قوات الحرس الجمهورى إلى بانجوين . وتكبدت القوات الإيرانية خسائر جسيمة عندما حاولت الإستيلاء على المدينة وتوقف القتال بحلول التاسع من نوفمبر . ولكن إيران شنت هجوما جديدا للمحافظة على مكاسبها في الجبال على الجانب العراق من الحدود في ١٩ نوفمبر ، وتمكن الفليق الأول العراق من أحتلال وتجهيز مواقع دفاعية جديدة .

ويمكن القول بإن إيران فشلت مرة أخرى فى تطوير نجاحها الإبتدائى. فبدلا من الأستمرار فى التسلل والتقدم على مواجهة واسعة وإرهاق القوات العراقية بسلسلة من الضربات المحسوبة حاولت القوات الإيرانية إختراق دفاعات مجهزة حصينة. وكان من نتيجة ذلك تكبد القوات الإيرانية لخسائر جسيمة. ويبدو أن القوات العراقية أستخدمت غازات الحرب فى هذه العملية للمعاونة فى صد بعض الهجمات الإيرانية ويبدو أن العراقيين نجحوا فى إستخدام هذه الغازات أكثر من أى محاولات سابقة. وأعلنت إيران أنها خسرت عدة آلاف بسبب هذه الغازات السامة.

وبنهاية نوفمبر كانت الحصيلة النهائية لأكثر من شهر من القتال هي نجاح إيران في تحقيق إختراق لعمق ٢٠ - ٢٠ كم داخل الجبال العراقية وأستولت على مساحة ٢٠٠ - ٢٠ كم داخل الجبال العراقية وأستولت على مسافة ٢ كم من بانجوين كيلو متر مربع من الأراضي العراقية ، ووصلت القوات العراقية إلى مسافة ٢ كم من بانجوين وحققت السيطرة على نتوء شيليرى . وبذلك أصبحت القوات الإيرانية على مسافة ٢٠٠ كم من خط أنابيب البترول العراق المار بتركيا والذي يبدأ من مدينة كركوك . كما أن القوات الإيرانية نجحت في تدمير حوالى ٤٠٠ دبابة وعربة مدرعة ٢٠٠ قطعة مدفعية ، ٢٠ مدفع مضاد للطائرات وبعض بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات ، وكميات كبيرة من الذخائر وحوالى ٢٠٠ ٣٣ مكتشف الغام وأسرت ١٨٠٠ عراق . ومع ذلك لم يحقق المجوم تالى أو إختراق ناجح وإن كانت قد نجحت في إخماد أعمال قوات الأكراد الإيرانيين ومنعهم من القيام بأي عمليات عسكرية في الجزء الكردي من إيران . كما أظهرت هذه المعارك عدم قدرة إيران على مواجهة النفوق العراق في المدرعات والقوات الجوية خاصة إذا ما وصلت إلى عمق كبير بعيدا عن نقطة البداية ، كما أن إيران خسرت كميات كبيرة من المعدات .

وعموما لم يكن عام ١٩٨٣ عاما جيدا بالنسبة لايران . ودفعت إيران في هجماتها ثمنا باهظا من قوتها البشرية إذ خسرت حوالي ١٨٠٠٠ جندى في مقابل ، ، ٥٠ جندى عراقى كقتلي وأضعاف هذه الأرقام جرحى ، ووقوع حوالي ، ، ، ٨ إيراني في الأسر في مقابل ، ، ، ٥ أسير عراق . كما شهدت هذه المعارك أول أستخدام للغازات بكثافة .

كما أن الهجوم الإيرانى فشل فى أمرين حيويين فإيران لم تحشد من القوات ما يحقق لها التفوق اللازم لنجاح الهجوم ، كما أن إيران منحت العراق الوقت لتتمكن من حشد قواتها فى المكان المناسب .

نعم أن شن الهجمات على مواجهة واسعة خلق صعوبات كثيرة للجانب العراق في شن هجماته المضادة ، ولكنها كانت صعوبات أقل بكثير لو تم تركيز الهجوم في قطاع إختراق محدود بحيث يمكن تنابع الهجمات بقوة وعنف .

كما أن سوء سلسلة الإمداد بالإحتياجات للقوات الإيرانية كان له أثار سلبية على سير العمليات .

وفى المقابل تميزت العراق بتطوير وتحصين دفاعاتها خلال عام ١٩٨٣ وتحسن أسلوب شن الهجمات المضادة العراقية بصورة مطردة من حيث القدرة فى إعادة التجميع وحسن أختيار وقت الهجمة المضادة . ومع ذلك عاب أداء القوات العراقية المبالغة فى الحرص ونادرا ما أستغلوا أخطاء القوات الإيرانية فى شن هجمات مضادة رئيسية أو أستغلال نجاح هذه الهجمات المضادة .

وتميزت العراق على إيران فى حسن تنظيم مراكز القيادة والسيطرة ، وكانت قواتها أكثر خفة حركة وثبات بالمقارنة بالقوات الإيرانية .

ومع ذلك لم تستغل القيادة العراقية قواتها الجوية كما يجب أو ضرباتها الصاروخية . ولم تحسن أختيار الأهداف . وعندما شنت إيران موجات هجومية جديدة في أكتوبر ردت العراق بتلغيم بندر خوميني وقصف ديزفول ومسجد سليمان وبهبهان بالصواريخ سكود ب (أرض / أرض) . ولم تخفف إيران من هجماتها وإنما حاولت الرد بالمثل . وعندما دفعت العراق قوات الحرس الجمهوري المميزة في معركة بانجوين في الحامس من نوفمبر ١٩٨٣ قامت المدفعية الإيرانية بقصف المدينيين في البصرة في اليوم التالي .

# عُمليات فى الفجر ـــ ٥ ، ٦ وخيبر ( هجوم عام ١٩٨٤ )

حاولت إيران تصحيح واحد من أخفاقاتها فى تكتيكات الهجوم عندما شنت عددا من المجمات فى أوائل عام ١٩٨٤ . فلقد تحولت من التركيز على أستخدام طبيعة الأرض وشن الهجوم على مواجهة واسعة فى الشمال إلى هجمات مركبة فى الأجزاء المركزية والجنوبية من الجبهة . ففى فبراير ١٩٨٤ شنت إيران أربع هجمات مركبة ضد العراق . فبدلا من محور واحد للتقدم فإن هذه الهجمات خلقت مشكلة خطيرة للعراق فى تركيز وحشد قواتها كا حدث فى الهجمات الإيرانية السابقة .

وكان الهجوم الإيرانى الإول محدودا بواسطة قوات من الأكراد فى ١٢ فبراير فى منطقة بالقرب من نوديشيه . ورغم النجاح المحدود الذى حققه الهجوم إلا أنه تمكن من تثبيت حجم ليس بصغير من القوات العراقية بثمن بخس . كما أنه أثبت أن الميزان الكردى تغير وأن الأكراد المؤيدون لإيران تحولوا للهجوم إلى أن تم إيقاف إطلاق النار عام ١٩٨٨ ، وأن الأكراد الموالين للعراق فقدوا كل قدراتهم فى العمل داخل إيران بعد أن فقدوا ٢٧٠٠٠ قتيل ولم يبق منهم إلا عدد قليل يعمل مع القوات العراقية فى الشمال .

أما الثلاث هجمات الرئيسية فلقد تمت فى الجنوب ، فلقد حشدت إيران حوالى ٢٥٠ إلى ٣٥٠ ألف جندى (حوالى ٢٥ ــ ٣٣ فرقة ولواء) . وتم فتح هذه القوات على جبهة واسعة تغطى دهلوران ، ومهران ، وسنجات الهويس . وأعطى هذا الوضع لشن هجماتها فى عدة مناطق أو نقاط كثيرة على طول طريق بغداد ــ البصرة أو عزل البصرة عن الشمال .

وبدأت إيران بشن هجومين محدودين لجذب الأنتباه بعيدا عن الهجوم الرئيسي الذي أعطى الأسم الرمزى « العملية خيبر » . وأطلق على الهجومين الثانويين « في الفجر ـــ ٥ » و « في الفجر ـــ ٦ » . وبدأ الهجوم الثانوي الأول على مواجهة ، ٥ كم بين ديهلوران ومهران وشرق القط . وتم شن هذا الهجوم من مواقع بالقرب من مهران ليلة مراير ( العملية في الفجر ٥ ) .

وتم هذا الهجوم (فى الفجر ــ٥) ضد مواقع الفيلق الثانى العراق والذى كان يتكون من ٩ فرق (حوالى ١٠٠٠٠ جندى)، وكان الهدف من الهجوم إما قطع طريق البصرة بغداد أو الهجوم على يعقوبة وهو طريق هام من طهران إلى بغداد . وكانت يعقوبة مثلها مثل البصرة مجهزة دفاعيا ومحصنة بكثافة ويحيط بها ساتر ترابى وبها ملاجىء للقوات وبها مرابض مدفعية كثيرة للضرب المباشر ومستودعات للأمداد فى المؤخرة . وتكونت القوات الإيرانية المهاجمة من الحرس الثورى فى معظمها .

أما الهجوم الثانى « فى الفجر ــ ٦ ) فبدأ بالقرب من ديهلوران فى ٢١ فبراير على المرتفعات التى يدافع عنها القوات العراقية بالقرب من طريق البصرة ــ بغداد عند على الغربى .

ولم تحقق كلا العمليتان « في الفجر ٥ » ، « في الفجر ٦ » سوى نتائج محدودة ولكن كان الهدف الرئيسي منهما هو أجبار القيادة العراقية على إعادة تجميع القوات في هذين القطاعين على حساب القطاع الجنوبي .

أما الهجوم الرابع الإيراني فأطلق عليه كما قلنا سابقا « العملية خيبر » وكان له أهداف أهم من العمليتين السابقتين إذ هدفت القوات الإيرانية إلى تحقيق مفاجأة إستراتيجية رئيسية وذلك من خور الهاديس ( المستنقعات ) التى تعتبر مانعا طبيعيا على طول الحدود العراقية الإيرانية من الأمارة في الشمال إلى نقطة شمال البصرة مباشرة في الجنوب ، وشرق هذه المستنقعات في الأراضي الإيرانية الأرض جافة لا توجد بها موانع مثل هذه المستنقعات . وتستمد هذه المستنقعات مياهها من نهرى دجلة وقارون وهي تبدأ شرق سوسانجرد مباشرة في إيران شرقا وتمتد حتى الناصرية في العراق غربا . والطريق الشرقي من البصرة إلى بغداد يمر في منطقة جهزت صناعيا غرب نهر دجلة . وعرض هذه المنطقة ، ٢ كيلو متر ولكن أحيانا تبدو كما لو كانت محاطة بالمياه على جانبي الطريق . وعمق المياه في هذه المستنقعات يتراوح بين متر وثلاثة أمتار في فبراير وينمو فيها نباتات كثيفة يصل أرتفاعها إلى المترين .

ولقد وفرت هذه المستنقعات والأحراش مانعا رئيسيا ضد التقدم والتحرك الإيراني ، ولكنها في نفس الوقت غالبا ما لا يمكن للمدرعات والمدفعية العراقية عبورها . وحتى هذه اللحظة من الحرب أهتمت العراق بإغراق هذه المستنقعات بالمياه وخلق مانع مائي بدلا من إنشاء خطوط دفاعية حصينة متصلة لتأمين مؤخرة منطقة المستنقعات حيث لا يتوقع

حدوث هجوم إيراني .

لقد أنشأت العراق خطوطها الدفاعية شرق طريق بصرة بعداد مباشرة ولذا كان فى مقدور القوات الإيرانية التقدم فى مواجهة مقاومة محددة ودون ما تعرض لنيران مدفعية عراقية مؤثرة أو هجمات مضادة مدرعة . ورغم أن المنطقة كان يسكنها بعض الأعراب ( أطلقوا عليهم عرب المستنقعات ) فان العراق لم تفعل كثيرا لتأمينها أو بث دورايات بها ، وإنما قامت فقط باستطلاع محدود لها ولم يكن لديها وسائل أستطلاع ومخابرات جيدة لتعرف ما يدور فى هذه المساحة . وفى النهاية كانت الدفاعات مقسمة بين الفليق الرابع العراق الذى يغطى المنطقة شمال قرنة والفليق الثالث يغطى الجزء الجنوبي .

وقامت إيران بفتح قوة ضاربة بالقرب من المستنقعات قوامها ما يقرب من من مندى وخلفهم ، ، ، ، ، ، أحتياطى بمكنه الفتح بسرعة . ورغم أن الهجوم الرئيسى الإيراني لم يحدث حتى فبراير ٢٢ إلا أن إيران بدأت الأعمال التميهدية قبل ذلك بفترة كافية . ففي ١٤ فبراير شنت إيران هجوما أستطلاعيا بالقرب من نهر أرفاند ، وفي ١٦ فبراير طورت هذا الهجوم ليكون أقتحاما بالهليكوبترات وبالقوارب ( أطلقوا عليه هجوم فاطمة الزهراء » تمكنت به من إجتياح المستنقعات والإستيلاء على كل القوى بها وكان هذا الهجوم يهدف إلى قطع طريق البصرة ب بغداد . وقامت إيران بدفع ثلاث مجموعات إقتحام برمائية مستخدمة القوارب والسفن الصغيرة في إتجاه بيداء وجزر مجنون والنقط القوية للفليق الثالث في غزيل . وكان الهجوم على بيداء ( قرية في المستنقعات ) ناجحا خاصة وأن القوات المدافعة عن القرية كانت قوات ضعيفة . وبمجرد الإستيلاء على القرية بدأت قوة الحرس الثورى التي أستولت عليها في الحفر وتجهيز الدفاعات . وتم الإستيلاء على قريتين أخريتين لم الذي سهل تقدم القوات الإيرانية نسبيا .

ويقال أن بعض المجموعات الإيرانية الصغيرة قد نجحت فعلا فى الوصول إلى طريق البصرة مــ بغداد . ولقد توقف نجاح الهجوم الإيرانى على الإستيلاء على وتأمين رأس جسر بواسطة القوارب قبل شن القوات العراقية هجوما مضادة بالدبابات والمدفعية . وأفتقرت قوات الحرس الثورى الإيرانى المهاجمة للمدفعية والأسلحة الحديثة المضادة للدبابات . ولم يحقق الهجومان الثانويان « فى الفجر ــ ٥ » ، « فى الفجر ــ ٣ » الهدف المنشود وهو

جذب قوات الفليق الثالث ، كما أن القوات العراقية تمكنت من أعادة التجميع بسرعة . كما في هذه القوات الإيرانية أفتقرت إلى الأسلحة الثقيلة التي تمكنها من تنظيم دفاعات قوية ، وأصبحت القوارب والسفن الصغيرة الإيرانية هدفا سهلا للهليكوبترات المسلحة العراقية ، وبحلول ٢٥ فبراير تمكن العراقيون من شن ثلاث هجمات مضادة وأكتسحت القوات الإيرانية وكان القتال مروعا فلقد داست الدبابات العراقية المشاة الإيرانيين وقتل العراقيون الكثير من القوات الإيرانية بصعقهم بالكهرباء وذلك بتحويل بعض خطوط الضغط العالى وتوصيلها بمياه المستنقعات . وأذاع التليفزيون العراقي مشاهد مخيفة للقتلى الإيرانيين بالمستنقعات .

أما الهجوم الإيراني على الجزيل فلقد كان هجوما برمائيا وتم ليلا وتمكن من إقتحام بعض المواقع العراقية قبل أن يتمكنوا من تنظيمها ، وحقق الهجوم بعض النجاحات الإبتدائية ولكن كانت المنطقة مجهزة هندسيا تجهيزا جيدا وتمتلك القوات العراقية بها قوة نيران متفوقة . وفي ٢٣ فبراير أعلنت إيران أنها أستولت على قرنة في تقاطع دجلة والفرات ولكن التليفزيون العراقي كذب ذلك وأعلن أن عددا كبيرا من القوات الإيرانية قد قتل أثناء العبور وأمام المواقع الأمامية .

بعد أن حققت القوات الإيرانية نجاحات محدودة ونجحت العراق فى صد الهجوم تحول الفتال إلى معركة أستنزاف موجه من الحرس الثورى خلف موجة تتقدم فى محاولة يائسة للتغلب على النيران العراقية المتفوقة وقوات الحرس مكشوفة تماما فى العراء . وتمكنت قوة النيران العراقية من إحداث خسائر جسيمة فى القوات الإيرانية ، كما أن الهليكوبترات العراقية المسلحة لعبت دورا كبيرا فى قتل العديد من تجمعات المشاة الإيرانية وسط المستنقعات . كما أن العراق أغرقت المنطقة بالمياه لتزيد من صعوبة تحرك المشاة الإيرانية . ولم تنجح القوات الإيرانية فى زيادة سرعة تقدمها لمنع القوات العراقية من دعم المواقع أثناء الهجوم وفيما بين الموجات .

وأصبحت المنطقة منطقة قتل للمشاة الإيرانية ووصلت إلى أقصى مستوى لها فى فبراير ٢٩ عندما قامت قوة إيرانية قوامها ٢٠٠٠٠ رجل بالتقدم فى أرض مكشوفة نهارا لمهاجمة مواقع عراقية تمكنت من حشد نيران أمامية وجانبية على هذه القوة . وبحلول أول مارس كانت إيران قد أستنفدت كل طاقاتها لمتابعة الهجوم ، وفى اليوم التالى قامت القوات العراقية

بشن هجوم مضاد قوى ضد القوات الإيرانية التي أنقطعت عنها كل الأمدادات وكانت في أرض مكشوفة ملحية جافة وفقدت إيران أكثر من ٢٠٠٠٠ قتيل.

وكان النجاح الوحيد للعملية خيبر هو أن القوات الإيرانية أثناء عبورها المستنقعات أكتشفت حقل بترول عراق يسمى جزر مجنون غير مؤمنة أو مدافع عنها .

وتتكون هذه الجزر من شبكتين طرق ترابية شرق قرنة كانت قد أنشأتها العراق بهدف تطوير حقل بترول رئيسي قالت بعض المصادر أن به بضعة مليارات برميل من البترول وأنه يحتوى على حوالى ٢٠٪ من أحتياطي البترول العراق وكانت بالمنطقة أكثر من ٥٠ بئر منتجة أغلقتها العراق قبل الحرب مباشرة وكان الفليق الأول والفليق الثالث العراقيان مشغولان بالدفاع عن الدفاعات الرئيسية شرق طريق بغداد \_ البصرة وبذلك تمكنت القوات الإيرانية من التخندق دون تدخل من القوات العراقية ، وأنشأت ملاجيء محصنة وبحلول ٢٥ فبراير دعمت إيران مواقعها بحوالي ٢٠، ٢٠ رجل ، وقام المهندسون الإيرانيون ببناء كوبرى عائم يصل بين المواقع والأراضي الإيرانية جنوب شرق حميد وبذلك تمكنت إيران من نقل وحدات مدفعية إلى هذه المواقع .

وكان على العراق أن تنتظر إلى أن تنتهى من تقوية وتدعيم دفاعات جنوب جزر محنون وتحويلها إلى قلاع حصينة فى الحصار . وكانت مضطرة إلى التوسع فى إستخدام وسائل الأضاءة (دانات مدفعية ـــ طلقات إشارة مضيئة ... الخ ) على طول المحيط الخارجى للمواقع ، وكهربة مياه المستنقعات من وقت لأخر بواسطة كوابل الضغط العالى لتمنع أى فرد من عبور المستنقعات . وأعلن رافسا نجاتى رئيس المجلس بأن العراق لديها الأن أحتياطيات بترول مؤكدة لإعادة اصلاح ما تم تدميره فى الحرب ، وكان يعنى بذلك أحتياطيات بترول جزر محنون .

وخلاصة القول أن النتيجة النهائية للعملية خيبر أن إيران تكبدت خسائر من الجسامة ما أجبرها على التوقف عن شن أى هجوم رئيسى حتى مارس ١٩٨٥ وفقدت العراق ٢٠٠٠ قتيل، قتيل، ١٠٠٠٠ جريح. وتكبدت قوات الحرس الثورى الإيراني ٢٠٠٠٠ قتيل، قتيل، ٣٠٠٠٠ جريح، كما أن إيران فقد معدات وأسلحة أكثر بكثير مما فقدته العراق.

وعلى الرغم من ذلك أحتفظت ايران بقوات حجمها وصل إلى أكثر من ٣٠٠٠٠ رجل بالجبهة في مواقع هجوم حتى أواخر الصيف فسمح لجزء من هذه القوات بالعودة إلى

بلادهم. كما قامت إيران باستبدال الكوبرى العائم (إلى مجنون) بطريق ترابى مرتفع طوله حوالى ١٦ كم أنتهت من أنشائه في ٧ مايو. ولم يكن أمام العراق إلا أن تحاول تصحيح الأخطاء وتلافى نقاط الضعف في دفاعاتها الأمامية وأن تدعم النقط القوية الحيوية حول المدن والأهداف الرئيسية.

## آثار العملية خيبر:

على الرغم من وجود الكثير من التقارير والشائعات عن تقييم القيادة الإيرانية للعملية خير إلا أنه لا يوجد وضوح رؤية في كيف قيمت نتائج هذه العملية . فلقد استمرت الأذاعات الإيرانية وخطب القيادات المختلفة تصر على أن الحرب لن تنتهى إلا إذا تم عزل صدام حسين ، ولكن ذلك لم يبين ما إذا كانت إيران قادرة على شن هجوم رئيسي جديد . ويبدو أن البعض بدأ يتساءل عما إذا كانت إيران يمكنها أن تنجح في الحرب باتباع تكتيكات كلفت القوات الإيرانية خسائر جسيمة . ولم تنجح في تحقيق الأختراق الكافي ليمكن تطويره إلى إختراق كامل وهزيمة للقوات العراقية وبدأت مناقشات حامية داخل مجلس الدفاع الأعلى الإيراني لدراسة العديد من الأفكار أهمها :

- هجوم رئيسى عام ضد كركوك وخط أنابيب البترول العراقية فى الشمال وكانت المشكلة فى هذا الرأى هو أن القتال سيدور فى أرض جبلية وعرة توفر نظاما دفاعيا قويا ، كما أن القتال سيدور فى مناطق كردية وأحتال مواجهة رد فعل اقتصادى وعسكرى تركى .
- الحل الثانى : الهجوم على بغداد عبر قصر شيرين أو مندلى ولكن لا تتوفر لايران لا المدرعات الكافية ولا القوات الجوية الكافية لتأمين هذا الهجوم ، كما أن القوات الإيرانية ستكون معرضة في أراضي منبسطة مكشوفة وهي أرض قتل مثالية بالنسبة للقوات العراقية .
- الحل الثالث : محاولة تدعيم النجاح المحدود الذى حققته العملية خيبر وشن هجوم جديد عبر المستنقعات وبالإلتفاق حولها .
- الحل الرابع: هجوم بالمواجهة على البصرة والإستيلاء على معظم المناطق الشيعية العراقية وحرمان العراق من الأتصال بالخليج ولكن يعيب هذه الفكرة أنه هجوم مباشر ضد مناطق حصينة.

• الحل الأخير: تطويق البصرة من الجنوب بمهاجمة الفاو التي يدافع عنها بقوات ضعيفة وعزل العراق عن الكويت بالإستيلاء على ميناء أم قصر. وهذا الحل سيجبر دول الخليج العربية أن تتوقف عن دعم العراق خوفا من الغزو الإيراني لاراضيها. وكان هذا الحل أكثر الحلول أحتمالا لتدخل الغرب في الحرب.

ولقد أختار مجلس الدفاع الأعلى الإيرانى حل تكرار العملية خيبر . وفى الوقت نفسه بدأوا فى دراسة فكرة الإستيلاء على الفاو وأم قصر . وأدى ذلك إلى أعطاء الجيش وقوات الحرس الثورى الوقت للاستعداد وأعداد قواتهم وبذلك زاد أملهم فى تحقيق النجاح . ومع ذلك يبدو أن عدد كبيرا من قادة الحرب الإيرانيين فشلوا فى فهم أسباب الفشل والنجاح فى الصراعات الثورية السابقة مثل الصين وفيتنام . فعلى الرغم من وجود مستشارين كوريين شماليين فى الجيش الإيراني لم يقتنع قادة الحرب الإيرانيين بما فعلته الصين الشعبية وفيتنام وهو التركيز على توفير الكوادر ذات الكفاءة وتوفير القيادة العسكرية الماهرة والقادرة ولديها الخبرة فى إدارة الأعمال القتالية .

ولقد ترجم القادة الإيرانيون نجاح الدفاع العراق على أنه نجاح هامشى لدرجة أن أقل تغيير في الحجم أو في التصميم بالنسبة للقوات الإيرانية سوف يغير النتيجة . كما يبدو أنهم بالغوا في نقاط ضعف العراق وعدم قدرتها على تحمل الخسائر والإستنزاف خاصة وأن إيران تكبدت خسائر تكاد تزيد ثلاثة مرات عما تكبدته العراق في الرجال والمعدات ، وبالغوا في عامل القوة البشرية العددية ، نقطة التفوق الوحيدة لايران على العراق .

وفوق كل شيء يبدو أن القيادة العليا الإيرانية بما فيهم الخوميني أستمروا في وضع الإيديولوجية فوق كل شيء بالنسبة لبناء وحجم وتسليح القوات المسلحة . فلقد ظهر إتجاه قوى خلق شعار الحرب الشعبية وأشاعته بين الجميع وأهمال الخبرة في القتال فقاموا بترقية الكثيرين من رجال الحرس الثورى المنشأ حديثا عديمي الخبرة إلى أعلى الرتب العسكرية وعليه فلا زالت القيادة الإيرانية على إستعداد لدفع الآلاف من المتطوعين ورجال الحرس الثورى رأسا في القتال معظمهم قادمون جدد من المدن والقرى ولم يتلقوا تدريبات كافية على أستخدام السلاح وفنون القتال . وقامت الدولة بتزويدهم بالقليل من الأسلحة والمعدات ولقنتهم فقط تعليمات وأوامر الإمام بأن يموتوا في سبيل الثورة .

# حرب الاستنزاف ابریل ۱۹۸۶ حتی ۱۹۸۲

## بداية حرب الاستنزاف:

كانت الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها ايران في العمليات سبباً في ايقاف ايران شن أي هجوم رئيسي على العراق الى أن قامت بعملية الفاو ١٩٨٦ ، ولم تسع لشن هجوم عام سشامل نهائي ضد العراق حتى حدثت معركة البصرة في عام ١٩٨٧ . وخلال السنتين التاليتين بدأت ايران حرب استنزاف تخللتها بعض الأعمال القتالية الثانوية القليلة . وفي المقابل وسعت العراق نطاق حرب الناقلات في محاولة لضرب الاقتصاد الايراني . وفي نفس الوقت حاولت العراق استغلال الخوف من فكرة سقوط العراق والكويت في ايدى ايران لتحصل على أكبر دعم خارجي ممكن .

وبدأت الحرب تخلق ضغطا متزايدا على كلا النظامين طول هذه الفترة وخاصة بسبب تزايد الخسائر والتكلفة . ومع ذلك فلقد اتضح أن كلا النظامين قادر على السيطرة على الموقف الداخلي . واستمر القتال البرى هو العامل الرئيسي الذي حدد وسيحدد مسار الحرب ، وهذا يعنى الى أي حد سيمكن لايران استغلال تفوقها في القوة البشرية والروح الثورية وفي المقابل الى أي مدى ستتمكن العراق من استغلال تفوقها في التسليح وقدرتها على استيراد المعدات والاسلحة بسهولة أكثر بكثير من ايران .

وعلى العموم فان العراق أخذت السبق . فلقد تمكنت ايران من استيراد معدات وأسلحة قيمتها ٣,٩ مليار دولار في الفترة ما بين عام ١٩٨٤٣ وعام ١٩٨٥ ، في حين استوردت العراق ما قيمته ١٨,١ مليار دولار من المعدات والاسلحة لنفس المدة أي أكثر من أربع أضعاف ما حصلت عليه ايران ، الى جانب نجاح العراق في الحصول على معدات شرقية وغربية متطورة . ومن حيث السعر اتضح أن القيمة الشرائية للدولار العراق على السلاح زاد بما قيمته ٥٠٪ عن القيمة الشرائية للدولار الايراني . وعليه تفوقت العراق في هذا المجال على ايران بنسبة ٥ إلى ١ .

ولم يحدث أن تمكنت ايران من استغلال تفوقها في القوة البشرية . ففي منتصف عام ١٩٨٤ وفرت ايران حوالي ٥٥٠٠٠ جندى تحت السلاح مع القدرة على اضافة حوالي ١٩٠٠٠ جندى اضافي . وهذا يعني أن أكبر حجم ممكن للقوات المختلفة الايرانية يصل ٣٠٠٠٠ جندى اضافي وهذا يعني أن أكبر حجم ممكن للقوات المختلفة الايرانية يصل وغيرهم ، والفشل في استعادة الضباط والجنود الذين تركوا الجيش عندما قامت الثورة وهم أكثر خبرة ودراية بفنون القتال ، والفشل في تدريب هذه القوة البشرية بأسلوب جيد حرم القوة البشرية الايرانية من فعاليتها . وفي المقابل كونت العراق جيشا نظاميا قوامه ما يقارب الى ١٩٨٠ جندى . ورغم كونها دولة علمانية وتعداد شعبها ثلث الشعب الايراني الشيعي كله تقريبا كانت العراق قادرة على فتح قوات أكبر من ايران في معظم الحالات والمواقف ويوضح الجدول (التالي) التغيرات التي طرأت على القوات العراقية والايرانية حتى عام ١٩٨٥ .

| 1940 - 1946 |        | 1944 - 1949 |         |                               |
|-------------|--------|-------------|---------|-------------------------------|
| العراق      | ايران  | العراق      | ايران   | _                             |
| ( • )       | (1)    | (٣)         | ( Y )   | . (1)                         |
| ٦٧٥         | 000    | 070.,.      | 72      | اجمالي القوة العسكرية العاملة |
|             |        |             |         | والقوة الصالحة للقتال         |
|             |        |             |         | القوات البرية                 |
| _           |        |             |         | الجيش النظامي (القوة البشرية) |
| 7           | Y0     | ۲           | 107     | عاملة                         |
| ٧٥٠٠٠       | ٣٥٠٠٠. | <b>۲07</b>  | <b></b> | احتياط                        |
|             | Y0     | _           | Y       | •                             |
| 70          | Y      | 70          | γο,     | حرس ثوری                      |
| -           | Yo     | _           | , , ,   | جیش شعبی                      |
| 1           | ~      | ٦           | _       | قوات حزب الله                 |
|             | _      | • • • •     | 9       | متطوعون عرب                   |
|             |        | _           |         | جندرمة                        |
| ٤٨٠.        | 0      |             | 1       | حرس وطني                      |
| 4/17        | 5      | ٠           | _       | قوات أمن                      |

| 77-77<br>7/7<br>0          | 78-71<br>T             | 17<br>7-17<br>£       | 9<br>1/4    | فرق ( لواءات )<br>فرق مدرعة<br>ميكانيكية |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
| ٥                          | ٣                      | ٤                     | 1/4         | مشاة وجبلى                               |
| 1/1                        | ۲                      |                       | ۲/-         | فرق قوات خاصة ٪ ابرار جوی                |
| ٩/                         | 14-9                   |                       |             | میلیشیا شعبیة                            |
|                            |                        |                       |             | معدات قتال رئيسية                        |
| ٤٦٢.                       | 1.0.                   | YV0.                  | ۱۷۳۰        | دبابة قتال رئيسية                        |
| ، ۰۰ و ځ ت ځ               | ٤٨/٤٧,٢٠٠              | ۰۰ ت۷۲                | ٤٨/٤٧٠ ع    |                                          |
| ت ع ، ٥٥٥ ، ٢٧             | ۲۰۰م ۱۱۶۰              | ۱۰۰ ای ام آلی ۳۰      | 117.627.    |                                          |
| ۱۳۰ ش۹۵                    |                        | ۲۰۰۰ تـ ۲۰۰۱ م        | ۸۷۵ ستیفنین |                                          |
| ۰۲ ۲۷                      | ۲۲ ت ۲۰۰               | ۱۰۰ ت ۳۶              |             |                                          |
|                            | ۱۰۰ ت ۰۵/۵۰<br>۲۹ ت ۲۲ |                       |             |                                          |
|                            | 110 01                 |                       |             | عربات مدرعة أخرى :                       |
| <b>~~</b> ··               | 178.                   | Yo                    | ١٠٧٥        | عربة قتال مدرعة                          |
| 7                          | 1                      | 1.1.                  | 1           | قطع مدفعية رئيسية                        |
| •                          | •                      | ,                     | ,           | _                                        |
|                            |                        |                       |             | قوات جوية :                              |
| ۲۸                         | <b>To</b>              | ٣٦٠٠٠                 | Y · · · ·   | قوة بشرية                                |
| ٥٥٠                        | 90                     | ٣٣٢                   | 2 2 0       | طائرات قتال عاملة                        |
| ۷ ٿن يو ۲۲                 | ۳۵ ف - ع               | ۱۲ تی یو ۲۲           | ۱۸۸ ف ؛ د   |                                          |
| ۸ ٿن يو ١٦                 | .ه ف – ه               | ۱۰ اليوش ۲۸           | ۱۱۱ ف ه E   |                                          |
| ه ٤ ميراج                  | ۱۰ ف ۱۰                | ۸۰ میج ۲۳             | ٧٧ ف ١٤     |                                          |
| ۱۰۰ میج ۲۳                 | ۳ سطع                  | ٤٠ سوخوی ٧            | ١٤ سطع      |                                          |
| ۹۵ سوخوی ۲<br>۸۰ سوخوی     |                        | ۲۰ سوخو <i>ی</i> ۲۰   |             |                                          |
| ۰ سوجوی<br>۵ سوپر اتندار   |                        | ۱۱۰ میج ۲۱<br>۱۰ هنتر |             |                                          |
| ت صورر المدار<br>۲۱ میج ۲۰ |                        | ١٠ -سر                |             |                                          |
| ه میج ۲۰ سط                |                        |                       |             |                                          |
| ۱۵۰ میج ۲۱                 |                        |                       |             |                                          |
| ٤٠ ميج ١٩                  |                        |                       |             |                                          |
| ۱۱ مند                     |                        |                       |             |                                          |
| ١0.                        | AHIS                   | ٤١ مي ٢٤              | AH-IS Y.O   | هليكوبتر هجومية مسلحة                    |
| ٣٨٠                        | ٣٩.                    | ۲٦.                   | 711         | اجمالي الهليكوبترات                      |
|                            |                        | سام ، سام ۳           |             | قوات دفاع جوی                            |
| •                          |                        | ۲۵ سام ۲              |             |                                          |
|                            | ۲۰ تایجرکات            | 1                     | ۲۵ تایجرکات |                                          |

|     |     |      |        | البحريـــة :          |  |
|-----|-----|------|--------|-----------------------|--|
| ٤٥  | Y   | ٤٢٥. | Y      | قوة بشرية             |  |
|     |     |      |        | سفن عاملة :           |  |
| صغر | 1   | صفر  | ٣      | مدمرات                |  |
| صفر | ٣   | ١    | ٤      | مزقاطات               |  |
| صقر | ۲   | صفر  | ٤      | كورفيت وقانصات غواصات |  |
| ١.  | ٣   | 17   | ٩      | لنشات صواريخ          |  |
| ۲   | ۲-۲ | ٥    | γ      | لنشات مرور            |  |
| ٥   | ١   | ٥    | ٥      | سفن الغام             |  |
| صغر | 17  | صفر  | ۱ ٤    | هوفر كرافت            |  |
| 11  | ٥   | 17   | £      | سفن ابرار             |  |
|     |     | صفر  | P-3F 7 | طائرات بحرية          |  |

#### الحرب الجوية وحرب الناقلات

فى الوقت الذى ادت فيه عمليات « فى الفجر ٥ » وفى الفجر ٦ ، وخيبر الى خلق حالة من الثبات فى القتال البرى لم يفعل احد شيئا لايقاف التصادم فى الحرب الجوية وحرب الناقلات . ففى أول فبراير هددت العراق بأنها ستوجه ضربة الى المدن الرئيسية الايرانية عبدان واهواز وديزفول ، وعيلام ، وخورمشاه وطلبت من السلطات الايرانية اخلاء هذه المدن . وفى الثالث من فبراير هددت ايران بالرد بقصف البصرة وكاناكين ومندلى . وفعلا وجهت العراق ضربة كثيفة ضد الأهداف المدنية والاقتصادية أثناء الهجوم البرى الايراني فى فبراير وأطلقت صواريخ سكود على ديزفول فى ١١ فبراير . وقامت ايران بقصف البصرة بالمدفعية ، وقامت المقاتلات الايرانية بقصف كاناكين ومندلى والبصرة وعدد من المدن الأخرى . وفى الوقت الذى المقاتلات الايرانية بقصف كاناكين ومندلى والبصرة وعدد من المدن الأخرى . وفى الوقت الذى أم تتعد الغارات التى شنتها على المدن العراقية عدد ٢ - ٤ طائرات ضد كل مدينة فلقد ثبت أن العراق لازالت تفتقر الى وسائل الدفاع الجوى ضد الطائرات التى تهاجم على ارتفاعات منخفضة .

وبعد أن يئست العراق من تنفيذ اتفاق وقف اطلاق نيران ضد الأهداف المدنية والذى كان مفروضا أن يبدأ في ١٨ فبراير ١٩٨٤ ولكن ايران رفضت الاتفاق ونتيجة لذلك يبدو أن العراق حاولت تفادى أى هجمات ضد المراكز السكانية لها ونقل الضربات ضد الأهداف البترولية . وكانت حرب الناقلات دائرة خلال يناير وفبراير ولكن كانت العراق تبالغ فى النتائج التى حققتها للاستهلاك المحلى . وفي أواخر فبراير هددت العراق بأنها ستهاجم اى سفينة تدخل ميناء خورمشهر وبندر خومينى . وقامت الطائرات العراقية بقصف جزيرة خرج فى ٢٧ فبراير ، وعادت وهددت بأنها سضرب حصارا ضد صادرات النفط الايرانى وتغرق أى سفينة تقترب من خرج . ويبدو أن العراق استخدمت مقاتلاتها العادية فى ضرب سبع سفن فى الخليج فيما بين ٢٥ فبراير أول مارس . وفى ٢٧ مارس ١٩٨٤ طلقت العراق لأول مرة طائرات سوبر انتندارد التى اطلقت صواريخ اكسوزيت فتصيب سفينة هندية صغيرة وناقلة بترول تركية جنوب شرق خرج . وفى اليوم التالى اعلنت العراق رسميا أنها استخدمت الصواريخ اكسوزيت في اصابة سفينة يونانية .

وكانت الطائرات سوبر انتندارد تطير على ارتفاع متوسط ترافقها طائرات ميراج ف ١٠ للحماية . وكانت هذه الطائرات تغطى المنطقة من شط العرب وحتى نقطة فى الجنوب شرق جزيرة خرج وأطلقت ثلاث صواريخ اكسوزيت دون التأكد من أهدافها . وفى الوقت الذى كان لدى العراق ٢٠٠ صاروخ اكسوزيت فلقد تساءل الكثيرون لماذا لم يستخدموا القنابل التقليدية فى ذلك الوقت والتى كانت من الممكن أن تكون أكثر تأثيراً ضد السفن التجارية ، ولماذا لم تحلق الطائرات فوق الأهداف للتحقق منها ومن هويتها وقيمتها ، ولكن يبدو أن العراق كانت تريد المحافظة على وحماية طائراتها السوبر انتندارد :

وكان توقيت استخدام العراق للطائرات سوبر انتندارد هام لأنه تزامن مع استخدام الغازات السامة والفشل في محاولتها استعادة مجنون . ويبدو كذلك أن العمل كانت له صلة بالمفاوضات الدائرة بين الشركة الأهلية للنفط الايرانية والتجار اليابانيين لتجديد عقد لكمية بالمفاوضات الدائرة بين الشركة الأهلية كانت ايران تحاول زيادة صادراتها من جزيرة خرج بحوالى ٣ ملايين برميل في اليوم .

وحاولت ايران أن تستخدم ما لديها من طائرات للرد بالمثل فقامت المقاتلات الايرانية باصابة ناقلة بترول سعودية يوم ٧ مايو وناقلة كويتية بالقرب من البحرين يوم ١٢، ١٤، مايو ١٤، ١٩٨٤ . وكانت هذه هي أول هجمات رئيسية على سفن تجارية أجنبية منذ بداية الحرب رغم أن ايران نادراً ما أعلنت مسئوليتها عن تلك الحوادث . وتمت اصابة ناقلة

بترول أخرى فى المياه السعودية يوم ١٦ مايو بالقرب من الجبيل الأمر الذى أثار الحكومة السعودية فقامت بتحديد منطقة دفاع جوى خاصة بها وبدأت فى دفع طائرات داوريات جوية للحماية فوق المنطقة تدعمها طائرات الاواكس المتمركزة فى الظهران .

و محلال خمس أسابيع كان الجانبان قد اصابا احدى عشر سفينة منها عشرة ناقلات بترول . ومع ذلك كان للتصاعد في حرب الناقلات تأثير محدود حتى ذلك الوقت دولياً واقتصادياً . وقام الاتحاد السوفتيتي . بتحذير ايران ضد أي محاولة لقفل المضيق . وكان للولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات في المنطقة ولكنها لم تتخذ أي اجراء عسكرى . وفي الوقت نفسه خطيت فيه العراق بأكبر دعاية اعلانية عند أول استخدام للسوبر انتنداردذ ونجحت في اصابة عدد أكبر من الأهداف ولم ينجح أي من الطرفين من احداث تدمير يؤدي الى التأثير على قدرة الطرف الآخر في تصدير النفط أو أثر على الامداد الدولي للنفط خاصة بالنسبة للدول الرئيسية المستوردة للبترول والتي كان لديها احتياطيات كبيرة منه . ويوضح الجدول التالي انتاج العراق وايران من النفط يومياً :

| العراق            | ايران                                       |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| ۲,٦               | 0, 7                                        | 1979                             |
| ۲,٥               | ١,٧                                         | \ <b>1 1 1 1</b>                 |
| ١,-               | ١,٤                                         | 1981                             |
| ٠,٠               | ۲,۳                                         | 1481                             |
| ٠,٩               | ۲,٥                                         | ነ ዓሉም                            |
| ١,٢               | ۲,۲                                         | ١٩٨٤                             |
| ( 1,7 - 1,8 ) 1,8 | ( 7,7 - 1,9 ) 7,8                           | ١٩٨٥ ( شهريا – منخفض ـــ مرتفع ) |
| ( 1,4 - 1,4 ) 1,4 | ( Y, Y - 1, 0 ) 1, 9                        | ١٩٨٦ ( شهريا – منخفض / عالى )    |
| ( ۲,۱ - ۱,۷ )     | $(\Upsilon, \Upsilon - \Upsilon, \Upsilon)$ | ۱۹۸۷ (شهریا – منخفض – عالی )     |



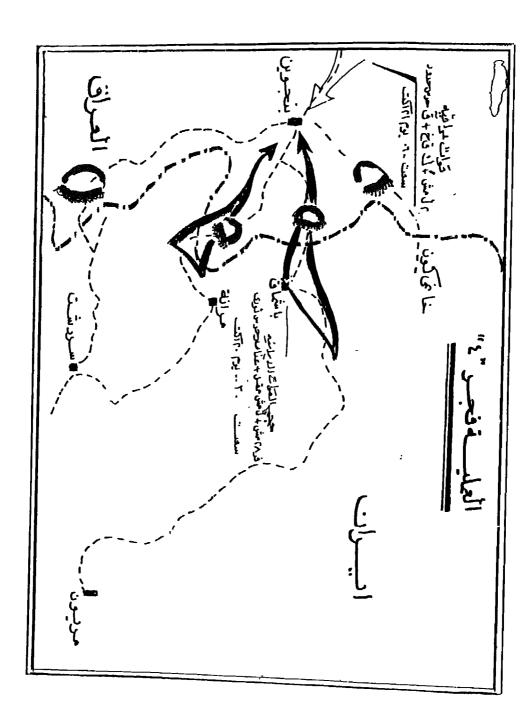







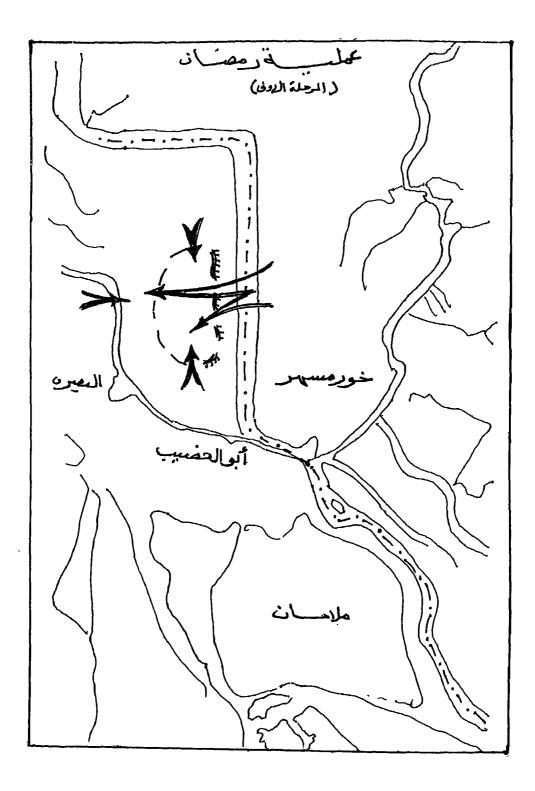



verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

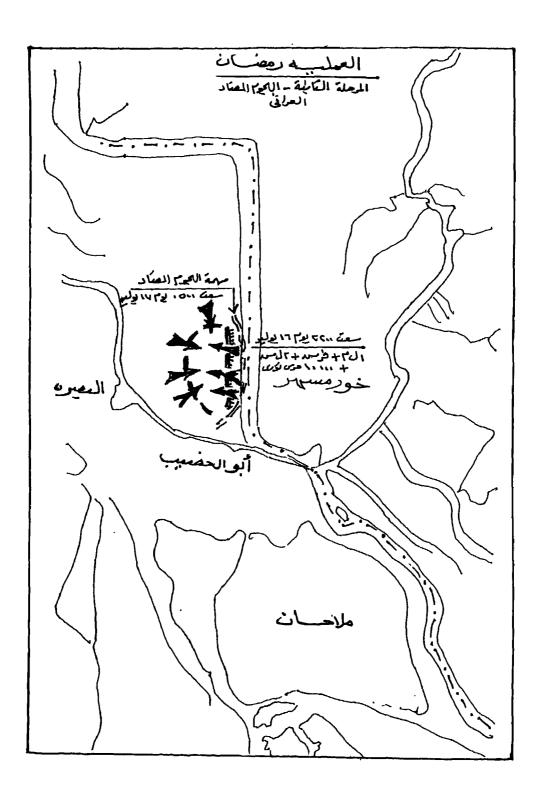



verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

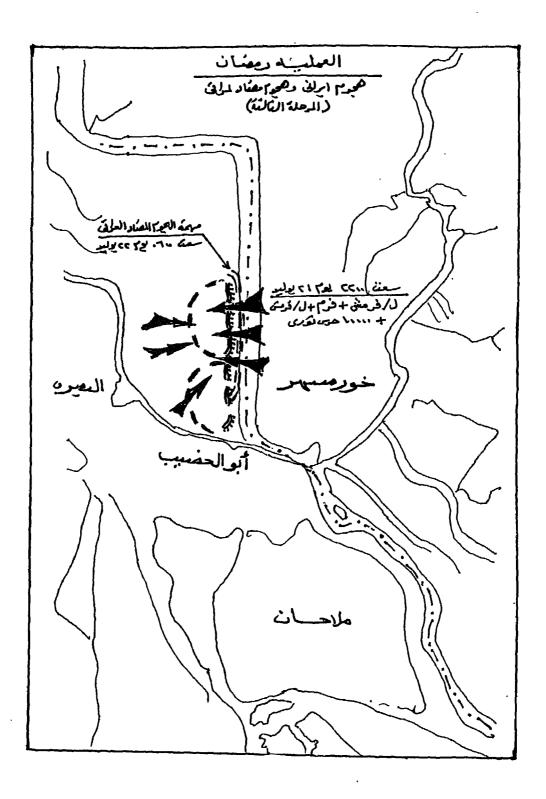



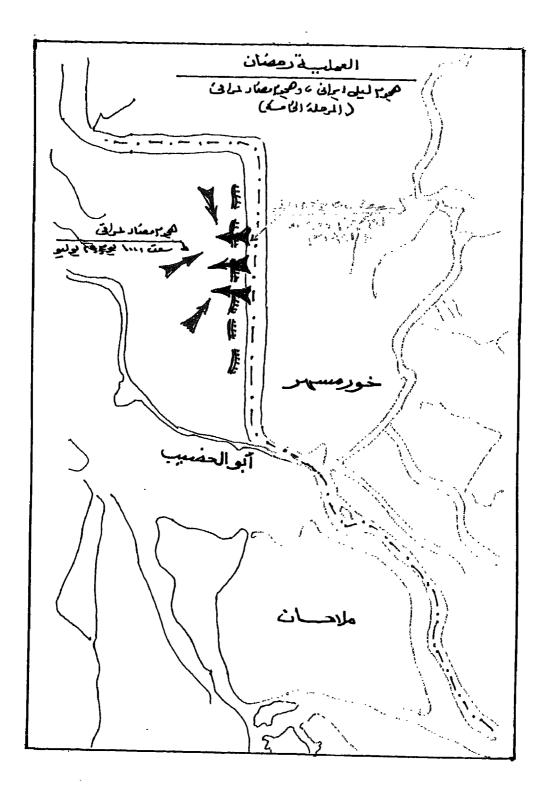







ولم تتحرك اسعار البترول الا بقدر يسير حتى فى سوق البترول الحساسة . وارتفعت اسعار التأمين ولكن ايران أسرعت باعطاء تخفيضات فى اسعار بترولها للتعويض عن ارتفاع التأمين . وفى الوقت الذى انخفضت فيه صادرات البترول الايرانى بمقدار ٥٠٪ لبضع أيام بسبب لجوء الزبائن لتنويع مصادر الشراء ، ولكن سرعان ما استقر انتاج البترول الايرانى مرة أخرى . وأصبح واضحا أن الطائرات العراقية المزودة بالصواريخ اكسوزيت قادرة على عرقلة صادرات البترول الايرانى ولكنها لن تتمكن من ايقافه . كما أن محاولات العراق اجبار ايران الى الجلوس على مائدة المفاوضات لمفاوضات سلام فشلت .

وفى أوائل يونيو شنت العراق ضربات جوية فى جنوب الخليج وأغرقت ناقلة بترول تركية بالقرب من جزيرة خرج . وأدى ذلك الى بدء قيام الطيران الايرانى بعمل داوريات حراسة فوق جنوب الخليج ، كما أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتخذتا خطوات لوضع حد لهذا التصاعد . فلقد حددت السعودية منطقة اعتراض جوية اطلقت عليها « خط فهد » خارج حدود المياه الاقليمية السعودية واعلنت أن طائراتها ف - ١٥ التي توجهها طائرات الاواكس وتعاونها طائرات امداد جوى أمريكية ستشتبك مع أى طائرة تهدد الملاحة في هذه المنطقة . وأثبتت المقاتلات السعودية فاعلية في هذه المنطقة عندما اسقطت في ٥ يونيو طائرة نفائة ايرانية فوق المياه الاقليمية السعودية . وفي الحال توقفت ايران عن اختراق الأجواء السعودية لأنها أدركت أنها لا تملك الطائرات ولا التكنولوجيا ولا التدريب التي يمكن بها منافسة الطائرات ف - ١٥ السعودية .

وواجهت ايران مشاكل مشابهة فى شن هجماتها إلى العراق ، فعندما قصفت البصرة بالمدفعية فى ٥ يونيو ، حاولت العراق الوصول إلى اتفاق بمنع ضرب الأهداف المدنية . وردت العراق بشن غارات جوية على بعض المدن الايرانية مثل ديزفول ونهاوند فى اليوم التالى . عند ذاك ضربت ايران ناقلة بترول كويتية بالقرب من قطر ، الأمر الذى أثار عفاوف كبيرة من اتساع نطاق الحرب . وفى ١١ يونيو اليوم التالى لضرب الناقلة الكويتية وافق الطرفان على قبول عرض من هيئة الأمم بالتوقف عن ضرب المدن والمناطق السكانية . وفى ١٥ يونيو اقترح رافسنجاني إضافة المنشآت البترولية والسفن للاتفاق ، وكان متوسط وفى ١٥ يونيو الترول الايراني من خرج لازال ١,٦ مليون برميل فى اليوم ، ولكن العراق أصر للحصول على موافقته أن يسمح له باصلاح منشآت تصدير البترول العراق بالخليج . ولم

ترد ايران على الاقتراح ، ولكن الواقع أن الجانبان امتنعا عن قصف هذه الأهداف دون اتفاق رسمى حتى نهاية الحرب . ومن الواضح أن ايران لم تكن لتقبل وقفا جزئيا للنيران في الخليج وفقدانها لميزة استراتيجية هامة على العراق الا لأنها وجدت ذلك في صالحها اذ سيضمن لها استمرار تصدير البترول في الوقت الذي يستمر فيه القتال البرى .

وقامت العراق بضرب عدد آخر من السفن فى الخليج وهاجمت المنشآت البترولية الايرانية فى جزيرة خرج فى ٢٤ يونيو ١٩٨٤ . واعترفت ايران بأن وسائل التحميل فى الجزء الغربى من خرج قد دمرت فى هذه الغارة وكان واضحا أن العراق لم تقدم على التضحية ببعض طائراتها لتدمير كل قدرات التحميل بالجزيرة ، وإنما صعدت من ضربها للسفن فيما بين ٢٠ ، ٢٥ يوليو .

واتبعت العراق نفس الاستراتيجية الجوية حتى نهاية عام ١٩٨٤ . ولكن افتقرت العراق لنظام جوى متكامل ( مستشعرات عن بعد ، قوة جوية قادرة ، صواريخ مناسبة ، وسائل استطلاع جيدة ) ليمكنها احداث تدمير مؤثر في المراكز المدنية والاقتصادية الايرانية وأن تضرب حصارا على منشآت تصدير البترول الايراني ـــ ويرجع الفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية جزئياً الى النقض في التكنولوجيا ، فالطائرات العراقية كانت محدودة المدى واسلحتها المضادة للسفن لم تكن لها القوة التدميرية ولا الدقة الكافية ليمكنها تحقيق اصابات سريعة وقاتلة في السفن كما أنها فشلت لعدم دفعها القوات بالاعداد الكافية لتحقيق تدمير كافي في كل هدف ، ولم تكرر الضربات لتضمن التدمير . وفي النهاية فشلت العراق في استغلال كل تطوير جديد في قدراتها لضرب ناقلات البترول والمنشآت البترولية بالكثافة المناسبة لتحقق تأثيراً سياسياً استراتيجياً رئيسياً .

ومرة أخرى يمكن القول بأن العراق ارتكبت باخطاء معروفة جيداً بالنسبة لادارة تصعيد الأحداث . فالمهاجم عادة ما يفترض أن تصعيداً محدود المستوى يمكن أن يكون حاسماً فى تأثيره ويمكنه أن يغير من الحسابات السياسية والعسكرية للخصم خوفا من تصاعد أكثر . والواقع أن تحقيق أهداف سياسية وعسكرية عن طريق التصعيد المحدود الذى تدعمه التهديدات قد يكون فاشلا فى تحقيق التأثير المطلوب . فالخصم عادة ما يخطىء فهم الاشارات ذات التأثير المحدود من التصعيد التدريجي ويكون رد فعله تصعيد عنفه هو .

كما ارتكبت العراق خطأ كبير وهي في أنها دائما كانت تمنح ايران وقتا كافيا لازالة أثار

أى هجمة جوية قبل أن تعاود العراق هجومها الجوى مرة أخرى ــ أى اللااستمرارية فى القصف الجوي .

وبسذاجة مطلقة أو بخبث شديد كانت ايران تقبل وقف اطلاق النيران ضد المدن والمنشآت وبعد وقت تستغله في إعادة الشيء لأصله وإزالة الآثار ثم تتراجع عن مواقفها ، ولم تفطن العراق لذلك بل كررت هذا الخطأ مرات عديدة .

كما أن ايران وجدت ايضا ما يمكنها به خلق ضغط مضاد على العراق حتى مع ضعف قواتها الجوية ، فكانت ايران تستخدم مدفعيتها في اجراء قصف عنيف للمدن العراقية . مثل البصرة ، وتشن عدداً قليلا من الغارات الجوية لردع العراق عن ضرب الأهداف المدنية . كما استغلت ايران التهديد بتصعيد الحرب لتشمل كل دول الخليج رغم أنها بذلك تجازف مجازفة كبيرة اذ لو فعلت فستثير الدول الغربية التي قد تقوم بعمل عسكرى مضاد ، ولكن كثيراً ما نجح هذا التهديد في تخفيف حدة الهجمات العراقية ضد الأهداف المدنية الايرانية . عند ذاك نفذت بعض الضربات الجوية ضد الملاحة في الخليج واستخدمت البحرية لازعاج سفن النقل في المواني الجنوبية بالخليج . هذه الأعمال الايرانية كان لها بعض الآثار على دول الخليج فحاولت اقناع العراق بالتقليل من هجماتها ضد السفن الايرانية .

وعلى مستوى أوسع وجدت كثير من الدول الأخرى أن هناك حدود معينة لأى مجهود لاستخدام المقاتلات القاذفة لاحداث تغيرات فى تصرف العدو . فمحاولات استخدام حجم محدود من القوة الجوية كبديل للنصر على الأرض نادراً ما حقق أى نجاح الا ضد خصم غير متطور وغير راغب فى المواجهة . وفى الوقت الذى قد تحدث الهجمات الجوية بأعداد محدودة من المقاتلات والقاذفات بعض الذعر وبعض التأثير على البناء الاقتصادى والسياسي والعسكرى للدول التى تتعرض لمثل هذه الغارات الا أن ذلك اثبت أنه لا يقارن بتأثير القصف الجوى الاستراتيجي . فمن المعروف أن الآثار التدميرية المحدودة للهجمات الجوية المحدودة يمكن اصلاحها وخاصة اذا توفر الوقت لذلك . ولضرب مثال لذلك عن حرب الاستنزاف بين اسرائيل ومصر اذ تمكنت مصر من اصلاح المطارات التى قصفتها الطائرات الاسرائيلية فى غضون ساعات قليلة بعد الغارة ، وذلك لأن عدد الطئرات الاسرائيلية فى الغارة لم يتعد ٤ طائرات ضد المطار الواحد . ولقد تلاحظ أن مثل هذه الضربات المحدودة كثيراً ما يؤدى الى ترابط الشعب بدلا من تخويفه .

## ايران تتحول الى حرب الاستنزاف

خلال باقى عام ١٩٨٤ تحولت الاستراتيجية البرية الايرانية من الهجوم المباشر الى الاستنزاف . فكثيراً ما كانت تناور بقواتها بشكل يوحى بأنها تعد لجهوم رئيسي جديد ولكنها تقوم بشن هجمات محدودة كان واضحاً أنها تهدف الى احتلال اجزاء حيوية من الأرض قريبة من الجبهة . وترجح أسباب هذا التحول الى الخصائر الجسيمة في الأرواح التي تكبدتها ايران في عملياتها الهجومية عام ١٩٨٤ والتي وصلت الي ٥٠٠٠٠ قتيل. وفي الوقت الذي لم تتحرك فيه قادة ايران أي خطوة تجاه السلام فلقد أصبح واضحاً للزعماء الدينيين وقادة القوات البرية ( الحرس الثورى ) ان ايران لا يمكنها الاستمرار في الهجوم دون تدريب أحسن وقيادة وتنظيم أحسن . كما يبدو أن القادة العسكريين الايرانيين أدركوا أن التمسك بالاراضي التي ليست لها أهمية استراتيجية لفترة طويلة كانت احد أسباب الهزائم التي منيت بها القوات الأيرانية ، وان دفع قوات من المتطوعين الغير مدربين وبدون قيادات مناسبة ومعدات مناسبة في الهجوم لتحقيق هدف محدود جداً وليس الانتصار الكامل أمر غير مقبول ويجب التوقف عنه . ومع ذلك كان رد الفعل بطيئاً اذ لم يظهر حماس على مستوى القيادة العليا للقيام بتطوير قوات مسلحة محترفة والحصول على الاسلحة والمعدات المناسبة . ومع ذلك فلقد بذلت ايران بعض الجهود للحصول على معدات قتال ثقيلة وإعادت تنظم قواتها الشعبية وقوات المشاه لتحسين ادائها ، كما بدأت تعطى اهتماما بالشئون الادارية للقوات وبنظام الامداد في الحرب ، وقامت بانشاء شبكة طرق عسكرية ومستودعات وقواعد ادارية خاصة في الجنوب . كما قامت بعمل تطوير محدود في تدريب المتطوعين وخاصة ضباط الصف وصغار الضباط. والأهم من كل ذلك أنها بدأت في تدريب قواتها على طرق جديدة للهجوم وتوسعت في تدريب القوات على الأعمال البرمائية والقتال الجبلي . وعلى مستوى القيادة العامة بدأت ايران تبذل جهوداً أحسن في التخطيط بحذر أكثر وأن تحدد هجماتها في المناطق التي يمكن للقوات التسلل خلالها ليلا أو استغلال طبيعة الأرض وتحقيق نجاحات محدودة . وهذا النوع من الهجوم استمر في خلق مشكلة للقوات العراقية . فعلى الرغم من كل الجهود العراقية تمكنت ايران احيانا كثيرة من الاستيلاء على أجزاء محدودة من الأراضي ومواجهة القوات العراقية ببدائل أخرى غير تحمل الخسائر أو الهجوم المضاد والاستيلاء على أهداف ليس لها أهمية .

### الثقة العراقية الزائدة في النفس

واجهت العراق هذه الاجراءات الايرانية بالاستمرار في زيادة تفوقها الكبير في قوة النيران وبمزيج من الدفاعات الثابتة القوية والموانع المائية والقدرة على سرعة دفع التدعيمات ، والتشوين الجيد للاحتياجات . وادت الهزائم التي تعرضت لها ايران في خريف ١٩٨٤ الى اقتناع العراقيين بأن القوات الايرانية ينقصها القدرة على تحقيق اختراق عميق للدفاعات طالما احتفظت العراق بالتفوق النيراني والتفوق التكنولوجي وأن حرب الدفاعات الثابتة في مواقع مجهزة جيدا ستقلل الى حد كبير من الخسائر العراقية . وازدادت قناعة العراقيين والثقة الزائدة في النفس أن الدفاعات الثابتة بالبر والهجمات الجوية المحدودة بمكنها أن تجبر ايران على قبول شكل ما من السلام .

وخلال عام ١٩٨٤ شنت العراق عددا قليلا محدودا من الهجمات المضادة ، ولكن معظم هذه الهجمات كانت ذات مستوى محدود أقل بكثير مما اعلنته العراق ، وقليل من هذه الهجمات كان له تأثير على ايران . فلا زالت العراق تفتقر المهارة في استغلال تفوقها الكبير في قوة النيران والمحركة والتحول الى الهجوم . كما أنها فشلت في تطوير هجوم المشاه وتكتيكات التسلل خلال الأوضاع العراقية وتكتيكات التعامل مع تكتيكات التسلل الايرانية خلال الدفاعات العراقية . فالواقع أن القوات العراقية كمنت خلف دفاعاتها وفشلت في تطوير قدراتها للقتال في الأراضي الجبلية ودفع الداوريات في المناطق الجبلية وفشلت في تطوير اساليب القتال في المستنقعات والاراضي السبخية في الجنوب . وكان خوف العراق من الخسائر والثقة الزائدة في التكنولوجيا سببا في شل جزء حيوى من خوف العراق من الخسائر والثقة الزائدة في التكنولوجيا سببا في شل جزء حيوى من قواتها ، كما أن العراق فشلت في ايجاد حل تكتيكي للنقص في عمقها الاستراتيجي .

ومع ذلك كانت توجد بعض الاعذار لهذا الفشل. لقد واجهت العراق المشاكل الاستراتيجية والتعبوية والتكنيكية في أن القوات البرية لن تنجح في هزيمة العراق بأن تقبع في مواقعها ، وطالما كان الشعب الايراني مؤمن بالقتال فلن تتمكن العراق من اجبار ايران على السلام بالاستيلاء على أجزاء صغيرة من الأراضي الايرانية . وبات واضحا أنه طالما لم يحدث انهيار في ايران فان أمل العراق في هزيمة ايران بالبر هو تكبيد القوات الايرانية خسائر من الجسامة تسبب في انحسار التأييد الشعبي الايراني لاستمرار القتال .

و بالنسبة للحرب الجوية من المهم أن نفهم أن التفوق العددي العراق في القوات الجوية قد يؤدى بنا الى استنتاج خاطىء . فلقد افتقرت العراق للعناصر التي تجعل قواتها الجوية مؤثرة ، اذ لم تتوفر للطائرات العراقية المدى والحمولة والقدرة على زيادة معدلات الطلعات والمستشعرات ووسائل الاستطلاع وخاصة البحرية ، ولم يكن في الطائرات المقاتلة وسائل Look down / Shoot down أو Law capabilitis أو Look down / Shoot down العراق نفسها تواجه بعض المشاكل في استخدام الصواريخ جو / سطح اكسوزيت بفاعلية . فالطائرات سوبر انتندارد لا يتوفر لها المدى ووسائل التنسيق لتغطية مساحة كافية حول جزيرة خرج. فكثير من الصواريخ لم تنجح في اصابة الأهداف ، كما أن الرأس المقاتلة ( المدمرة ) للصاروخ كانت اصغر من أن تحدث تدميراً مؤثراً في ناقلة بترول ضخمة . ولقد حرم هذا الهجمات العراقية من التأثير بالمقارنة بالتدمير الكامل للناقلة وقتل طاقمها . ولهذا طلبت العراق شراء اعداد اضافية من الطائرات الميراج ف – ١ المزودة بخزانات وقود اضافية والقادرة على اطلاق الصواريخ اكسوزيت والقنابل الموجهة بالليزر. كما فشلت العراق في تطوير فاعلية ضرباتها الجوية المتقطعة وضرباتها الصاروخية ضد المدن الايرانية في أواخر عام ١٩٨٤ آلقد افتقرت العراق الى اعداد من الطائرات والصواريخ والمدى والحمولات التي تمكنها من تنفيذ ضربات جوية صاروخية مركزة ضد السكان الايرانيين . وفي الوقت نفسه فشلت العراق في التركيز على الأهداف الحيوية للاقتصاد الايراني المرهق مثل محطات الطاقة ومعامل تكرير البترول . واخطأت العراق في قصف اعداد كبيرة وواسعة من الأهداف بدلا من التركيز على الأهداف الحيوية وتركيز الضربات اليها بحيث تدمرها بصورة كاملة.

ولكن لا يجوز أن ننكر أن المعاونة القريبة للقوات بواسطة الطيران العراق تحسنت كثيراً عام ١٩٨٤ وقدمت معاونة فعالة للقوات البرية مؤثرة وناجحة .

### الهجمات العراقية عام ١٩٨٥

فى عام ١٩٨٥ شنت ايران تسع هجمات برية وقامت العراق بثلاث هجمات مضادة وكانت أهداف الهجمات الايرانية محدودة عادة ، ولكن ايران كانت أكثر حرصا فى التخطيط والتدريب بالنسبة للهجمات الرئيسية هذه المرة . فلقد قامت ايران بمهاجمة مساجات كبيرة واسعة وخاصة فى الشمال والجنوب حيث كانت طبيعة الأرض

والمستنقعات لها تأثير على العراق في الحصول على انذار التكنيكي مبكر بالهجوم ليمكنها استخدام تفوقها النيراني والمناورة بالقوات . كما أن ايران واصلت الضغط على طريق بغداد \_ البصرة ودار قتال جديد في المستنقعات ، ولكن لم تحدث خسائر جسيمة كتلك التي حدثت في أوائل عام ١٩٨٤ .

لقد بدأ القتال البرى بهجمات عراقية صغيرة وغير حاسمة عند قصر شيرين في ٣١ يناير وعند مجنون في ٢٨ فبراير . ولم تحرز هذه الهجمات نجاحاً بل على العكس كان لها تأثير سياسي ملحوظ وضار . وفي ١٣ نوفمبر حاولت الوصول الى اتفاقة عفو عام تهدف الى ايقاف القتال مع الاكراد . ولكن زعيما الاكراد بارزاني وطالباني رفضا العرض . وكان معنى ذلك أن العراق اصبحت معرضة لضغط ايراني في منطقة الاكراد .

ولم يصبح القتال البرى عنيفا الا في مارس وجاء بعد فترة طويلة من تبادل القصف المدفعي في فبراير وأوائل مارس ضد المدنيين والأهداف النفطية (قتل خلال ،، المدفى ) . بعد ذلك شنت ايران هجوماً جديداً رئيسياً أخذ الاسم الرمزى «بدر» . وكان الهلاف من هذا الهجوم الاستيلاء على البصرة أو عزلها عن باقي العراق . واستغرقت الاستعدادات الايرانية للعملية أربعة شهور . وتكررت فيها بعض صور الاعمال القتالية التي تحت في العملية «خيبر» عام ١٩٨٤ ولكن هذا الهجوم كان محدود المستوى ولكنه أحسن تخطيطا وسيطرة . ويبدو أن ايران اختارت المستنقعات كمكان لأول هجوم رئيسي لها عام ١٩٨٥ لعدة أسباب . فلقد أملت في تحقيق المفاجآت التكتيكية بتكرار الهجوم في مكان غير متوقع . فلقد تعلمت أن العراقيين لا يرسلون داورياتهم لتجوب المستنقعات وأن القوات الايرانية يمكنها التسلل بنجاح وبأعداد كبيرة الى الجزر الصغيرة في المستنقعات .

لقد اكتسبت ايران خبرات متنامية في حرب المستنقعات أثناء القتال في العام السابق ، وقامت ببناء سلسلة من خطوط الموصلات فيها وتمكنت عدد كبير من سفن الاقتحام الصغيرة . كما سيطرت الداوريات البرمائية على المستنقعات وقامت بأعمال استطلاع مكثفة ناجحة فيها . واستغلت اعشاب البوص التي وصل طولها الى عشرة أقدام في تحركاتها وأجبرت القوات العراقية على البقاء في دفاعات على الشاطىء . كما أن المستنقعات حرمت العراق من استخدام هذا العراق من استخدام هذا العراق من استخدام هذا التفوق الاعتدما وصلت القوات الايرانية الى الاراضي الجافة خلف المستنقعات بالقرب من

طريق البصرة ... بغداد . فالمركبات المدرعة لم تكن قادرة على التحرك في المستنقعات وخاصة في الفصول الممطرة ، كما أن انتشار القوات الايرانية زاد من صعوبة اكتشاف الأهداف وضربها .

وكان حجم القوات الايرانية المتوفرة حوالى مائة ألف رجل فى هذا القطاع من الجبهة . وحشدت ايران حوالى 70.00 رجل للقيام بهذه العملية شكلتهم فى حوالى 10.00 رجل للقيام بهذه العملية شكلتهم فى حوالى 10.00 منها 10.00 ومنطوعين . وكانت هذه القوات مزيجا من الجيش النظامى والجيش الشعبى (الحرس الثورى) وإن كان قوات الجيش الشعبى أحسن تدريباً وأحسن تسليحاً عما كانت عليه عام 10.00 آ فلقد تسلحت كل القوات ببنادق هجومية وذخائر كافية واعداد كبيرة من القواذف المضادة للدبابات ربج . وقامت ايران بانشاء سلسلة من الكبارى العائمة عبر المستنقعات ووفرت قوارب ومعديات يمكنها حمل المدافع 10.00 معدية الارتداد والهاونات . وكانت القوات الايرانية مزودة باقنعة واقية من الغازات الحربية ومجموعة أدوات طبية وحقن ضد غازات الاعصاب .

وفى المقابل كانت القوات العراقية تتكون من ١٠ فرق هى قوة الفيلق الرابع الى جانب فرقتين لحراسة طريق بغداد ــ البصرة وخطوط السكك الحديد وطرق الاقتراب عبر المستنقعات . وكانت الدفاعات العراقية جيدة التجهيز فلقد اشتملت على شبكة من الحنادق والملاجىء والسواتر الترابية ونقط ملاحظة كثيرة وحقول الغام واسلاك شائكة وموانع مضادة للانزال ، كما أنشأت نظاما لاغراق بعض المناطق عند اللزوم بمجرد نزول الثوات الايرانية الى الشاطىء واحتفظت بعدد من اللواءات الراكبة في الحف لحلق عمق للدفاع .

ويبدو أن ايران حاولت تشتيت انتباه القيادة العراقية بتنفيذ غلالة نيران كثيفة ضد البصرة يومى ١٠، ١١ مارس وشن أول غارة جوية على بغداد منذ عدة شهور . وردت العراق بشن غارة جوية على طهران . وبدأ الهجوم الايراني الحقيقي قبل منتصف الليل يوم ١١ مارس ، فقامت ثلاث مجموعات قتال ايرانية بالهجوم على مواجهة ١٠ كم فيما بين قرنه والوزير . وخرجت القوات الايرانية من المستنقعات عند الطرف الجنوبي لدفاعات الفيلق الرابع وحققت مفاجأة تكتيكية كافية وقامت بحشد قواتها لاختراق الدفاعات العراقية والاستيلاء على بعض المواقع في الأرض الجافة بالقرب من الطريق . وكان على ايران أن تستخدم تكتيكات الموجات البشرية من البداية رغم تعرضها لحسائر جسيمة منذ بداية

الهجوم . ومع ذلك نجحت القوات الايرانية في التقدم لمسافة ١٠ كم في اليوم الأول ووصلت الى عمق ١٤ كم في اليوم الثاني قتال . وفي ١٤ مارس وصلت قوة لواء متطوعين ايرانيين الى نهر دجلة ، وفي ليلة ١٤ / ١٥ مارس نجحت القوات الايرانية في اقامة ٢ كوبرى عائم على نهر دجلة . وفي اليوم التالي وصلت هذه القوة الى طريق البصرة ـــ يغداد . وكانت مشكلة هذه القوة كيف تحتفظ بالأرض وتتمسك بها لأن ايران لم تتمكن من دفع قوات مدرعة ومدفعية للأمام بسرعة وتوسيع ثغرة الاختراق وزعزعة ثبات واتزان القوات العراقية . كما أن هذه القوة واجهت مشكلة حادة في الامداد والتأمين المادي . وفي النهاية أصبحت هذه القوة هدفا مثاليا لقوة النيران العراقية ومدرعاتها في أرض جافة صلبة مناسبة . وأمكن العراق اكتشاف اتجاه الجهود الرئيسي الايراني في القوت المناسب وحشدت حوالي ٢٥ لواء استعداد لشن هجوم مضاد قوى . وفي الوقت الذي لم تصل فيه العراق الى حافة التعرض لهزيمة رئيسية فانها دفعت عدد من فرق الحرس الجمهوري في المعركة . كما اشركت كل قواتها الجوية وامكنها عمل حتى ٢٥٠ طلعة / يوم وفتحت وحدات كثيرة من المدفعية . وفي الوقت الذي انتهت فيه المعركة الهجومية كانت العراق قد اشركت في القتال خمس فرق ، ٢٠٠٠٠ جندي تقاتل في قطاع واحد من الجبهة . وفي ١٥ مارس كانت كل القوات العراقية في موقف يمكنها من شن هجوم على مواجهة ضيقة ضد الاختراق الايراني من ثلاث اتجاهات \_ من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب . كما كانت العراق قادرة على شن الهجوم المضاد ولديها سيادة جوية في المنطقة ، ويمكن الهليكوبترات العراقية العمل ضد مؤخرة الأوضاع العراقية دون أى تعرض للرشاشات وصواريخ الكتف الايرانية . وتمكنت فعلا الهليكوبترات العراقية المسلحة من تدمير عدد من القوارب الايرانية وعدد من الكبارى العائمة وأغرقت المنطقة الخلفية للقوات الايرانية بالمياه الأمر الذي جعل التحركات فيها تكاد تكون مستحيلة . وكنتيجة لذلك بدأت الدفاعات الايرانية تنهار ابتداء من يوم ١٧ مارس وبنهاية اليوم التالي تمكنت العراق من استعادة كل المواقع التي استولى عليها الايرانيون . وتعرض الطرفان لخسائر جسيمة قبل أن تتمكن العراق من دفع القوات الايرانية للخلف. فلقد خسرت العراق ما يقرب من ٥٠٠٠ رجل وبضع مئات من الأسرى بينها خسرت ايران حوالي ١٢٠٠٠ رجل.

ولأسباب مجهولة شنت ايران هجوما آخر ضد القوات العراقية بالقرب من مجنون وبدأ هذا الهجوم متأخراً أسبوعا عن الموعد الذي كان قد حدد له في الخطة إذ كان الهدف

منه هو جذب انتباه القيادة العراقية عن اتجاه المجهود الرئيسي .

وخلال عامى ١٩٨٤ ، ١٩٨٥ ، قامت ايران بتحسين محورين (طريقين) الى مجنون ، وأصبح لديها طريقان ترابيان يؤديان الى الجزء الشمالى من الجزيرة . وكانت ايران قد فتحت حوالى ٢٠٠٠٠ رجل أى فرقتين فى جزيرة مجنون . وكانت هذه القوات تستعد للهجوم على القوات العراقية فى مجنون والقطاع الشمالى لدفاعات الفيلق العراقى الثالث بحلول أواخر فبراير ، وكان من المفروض دفعها فى القتال فى نفس الوقت الذى دفعت فيه باقى قوات العملية بدر .

ولكن يبدو أن الايرانيين قرروا الانتظار في دفع هذه القوة على أمل أن العراقيين سيسحبون جزء من قواتهم في مجنون وجزء من قوات الفيلق الثالث للتعامل مع الهجوم الذي تم في شمال القطاع . ولكن لم يحدث أي تصرف من هذا القبيل من الجانب العراق . ولهذا كانت القوات العراقية في تمام الاستعداد عندما قامت كل القوات الايرانية بمهاجمة مجنون في ١٩ مارس وفقدت ايران ٥٠٠٠ رجل دون أن تستولى على بوصة واحدة من الأرض في مقابل خسائر عراقية طفيفة .

وأستخدمت العراق في هذه العملية الغازات السامة التي تسببت في قتل آلاف رجل ايراني آخرين رغم وجود الاقنعة الواقية مع أفراد القوات الايرانية . ويبدو أن السبب في حدوث هذه الخسائر هو تواجد القوات الايرانية في المناطق الملوثة لفترة طويلة .

وفى ١٤ يونيو شنت ايران هجوماً آخر شمالى المستنقعات لم يحقق نجاحا يذكر حتى انسحاب قوات المجهود الرئيسي . وحدثت اغارات مماثلة بالقرب من قصر شيرين يوم ١٩ وفي مجنون يوم ٢٨ . ويبدو أن كل هذه العمليات الصغيرة كانت بهدف استمرار الضغط على المواقع العراقية في مجنون . وردت العراق على ذلك بالاستمرار في تحسين وتطوير المواقع الدفاعية .

ويبدو أن أثار العملية بدر على كلا القيادتين العراقية والايرانية كانت شبيهة بأثار العملية خيبر وهى التأكيد على أن تكتيكات الجانبين من وجهة نظر كل منهما تكتيكات سليمة . ومن المؤكد أن القيادة الايرانية تلقت تقارير وتحذيرات من الجيش النظامي عن حدود وامكانيات تكتيكات الموجات البشرية ولكن النجاح الابتدائي شجع هذه القيادة على الاعتقاد بأنها بهذه التكتيكات يمكنها أن توازن التفوق العراقي في التسليح والتكنولوجيا اذا ما

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وجهت القوات الايرانية المجهود الرئيسي في المكان المناسب. وفي الوقت الذي لا فشل الهجوم على أنه نصر فانها لازالت ترى أن استنزاف العراق ودفعها الى الحد الذي لا يمكنها فيه أن تستمر في الحرب أمر ممكن. ويبدو أن ايران قد اقتنعت أن العراق عرضة للهزيمة إذا ما استمرت ايران في هجماتها الليلية ، واستغلال المستنقاعات وما شابه ذلك لحرمان العراق من استخدام مدرعاتها ومدفعيتها وقواتها الجوية بفاعلية . وفي المقابل توصلت اعراق أن استراتيجيتها الرئيسية وتكتيكاتها سليمة وانه يمكنها الاعتاد على التكنولوجيا وعلى المحجمات المضادة المحدودة والدفاعات الثابتة . ولذلك فان العراق استمرت في ادارة القتال بصورة سلبية . ولم تهتم العراق بالقدر الكافي لتطوير مشاتها وقدراتها الهجومية وركزت على زيادة اعتادها على التكنولوجيا .

# الهجسوم الأخير 1987 – 1987

لقد تكبدت ايران خسائر جسيمة في هجماتها التي نفذتها عامي ١٩٨٤ ، ١٩٨٥ ، اولكنها لم تفقد الأمل في اسقاط نظام صدام حسن . واستمرت القيادة الايرانية في محاولة المجاد طريقة للهجوم من خلال أو من حول المستنقعات شرقى البصرة وتطوير خطة تفصيلية لهاجمة العراق في الجنوب والاستيلاء على شبه جزيرة الفاو وأم قصر . وواجهت ايران مشاكل عويصة ، فايران ليس في امكانها تعبئة أكثر من مليون رجل ، وكان جيشها النظامي حوالي ، ، ، ، ، ، ، ، ، وحوالي ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وكان حيث وما بين وكانت لدى ايران حوالي ، ، ، ، ، ، دبابة قتال رئيسية وحوالي ، ، ، ، ، ، ولكنها لا تملك سوى حوالي ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وكان حجم قواتها الجوية ، ، ، ، ، ، ولكنها لا تملك سوى حوالي ، ، ، ، طائرة صالحة للقتال .

وفى المقابل كانت قوة الجيش النظامى العراقى والجيش الشعبى حوالى ٨٠٠٠٠ رجل بما فى ذلك ٢٣٠٠٠ جندى احتياط. وتمتلك العراق حوالى ٤٥٠٠ دبابة قتال رئيسية ، . . ٤ عربة مدرعة وأكثر من ٥٠٠٠ قطعة مدفعية . وكان حجم القوة البشرية للقوات الجوية العراقية ٤٠٠٠ جندى وبها حوالى ٥٠٠ طائرة قتلا عاملة .

| النسبة ايران:العراق | العراق | ايران |                            |   |
|---------------------|--------|-------|----------------------------|---|
| 1,77:1              | ۸٠٠٠٠  | 700   | حجم القوة البشرية المقاتلة | ١ |
| ٤, ٥:١              | ٤٥.,   | ١     | دبابات قتال رئيسية         | ۲ |
| ٦,٨٥ : ١            | ٤٠٠,   | 18    | عربات مدرعة                | ٣ |
| 7,70:1              | ٥      | ٨٠٠   | قطع مدفعية                 | ٤ |
| 7,70:1              | ٥.,    | ٨٠    | طائرة قتال عاملة           | ٥ |

وكانت العراق هي التي شنت أول هجوم رئيسي عام ١٩٨٦. لقد استغرقت استعدادات العراق للهجوم عدة أسابيع في تكديس الاحتياجات بالقرب من مجنون وتحسين الطرق المؤدية الى الجزر ، ثم قامت بتخفيض مستوى المياه وحشدت احتياطي كبير من المعدات الهندسية لتأمين الهجوم على الجزء الشمالي من الجزيرة الذي تسيطر عليه ايران. وفي السادس من يناير ( وهو يوم الجيش العراقي ) قام لواءان من الفيلق الثالث العراقي بمهاجمة المواقع الايرانية في الجزء الشمالي من الجزيرة . ولم تكن المواقع الايرانية جيدة التجهيز لأنها كانت اصلا مصممة كمواقع ابتدائية للهجوم. وبحلول ٨ يناير نجحت القوات العراقية في طرّد القوات العراقية من النصف الجنوبي من الجزيرة. ولكن هذا النجاح العراقي لم يوقف أو يؤخر خطط ايران الهجومية . فلقد استمر قادة ايران في الاقتناع بأنهم لو تمكنوا من خلق ضغط كافي على القوات العراقية وعلى النظام العراقي فانها ستنجح في تحقيق انهيار الدفاعات العراقية . ومن الممكن أن بعض القادة الايرانيين مثل الخوميني يؤمنون باحتمال تدخل الهي في هذه الحرب . وعليه قامت ايران بحشد قوة هجومية قوية في جنوب ايران في النصف الثاني من عام ١٩٨٥ . كما جلبت ايران عدداً كبيراً من القوارب الصغيرة ومعدات كبارى ، وبراطيم وبدأت في اجراء تدريب على العمليات البرمائية في بحر قزوين . وقامت بانشاء شبكة من الطرق العسكرية ترابية عبر المستنقعات واغرقت المناطَّةِ بطول شط العرب . وبدأت العراق في استخدام النساء في مهام حراسة المناطق العسكرية في الحلف لأول مرة في أكتوبر ٨٥ وذلك لتوفير الرجال للعمل بالجبهة . كما أصدرت قانون يسمح بارسال العاملين المدنيين للجبة . واستدعت حوالي ٥٠٠٠٠ متطوع في ديسمبر ٨٥ ويناير ٨٦ . واستوردت ايران معدات اضافية للوقاية ضد الحرب الكيماوية . وظهرت بوادر بأن سوريا تقدم الخبرة والمساعدة لايران لتطوير وانتاج الغازات السامة .

ويعد أن قامت ايران بالتعبئة العامة فتحت قواتها فى الجنوب . وشمل هذا الفتح حوالى ثلثى قوات الحرس الثورى بما فيها الفرقة ٢٥ المسماة كربلاء والفرقة الثامنة النجف ... الخ . وكذا حوالى نصف الجيش النظامى وخاصة الفرق الهامة فيه ( بختاران ، مازانداران وخوراسان ... الخ ) . وبذلك وصل حجم القوات التي تم فتحها الى حوالى ٠٠٠٠٠ جندى (حوالى ٢٠ - ٢٥ فرقة ) . وجزء كبير من هذه القوة تم فتحه بين الاهواز وديزفول وفي منطقة العظم وخور الحويزه .

وفى أوائل عام ١٩٨٦ فتحت ايران وسائل برمائية على طول شط العرب جنوب عبدان وشونت كميات كبيرة من السفن الصغيرة وبراطيم الكبارى . كما اعدت قوة كوماندو للاقتحام البرمائي والقتال في المستنقعات شكلت لها قيادة شبيهة بقيادة الوحدات الخاصة وقوات الابرار الجوى . وحققت هذه القوات في مجموعها امكانيات جيدة لتوجيه الضربة عبر شط العرب .

### ايران تستولي على الفاو ( العملية والفجر ــ ٨ )

فى أوائل فبراير كانت ايران قد استعدت لشن سلسلة جديدة من الهجمات ومع عدم وضوح أهداف الهجوم فى ذلك الوقت الا أن الهدف الاستراتيجى كان الاستيلاء على شبه جزيرة الفاو وقطع كل الاراضى العراقية عن الخليج ، على أن يتبع ذلك هجوم للاستيلاء على البصرة من الشمال وذلك لتوجيه ضربة قاصسمة للانتاج العراق من البترول ، ولتدعيم تمرد أو ثورة شيعية أو أى عمليات ضد الحكومة العراقية فى جنوب العراق .

وف ٩ فبراير شنت ايران المرحلة الأولى من هجومين رئيسيين ضد قوات الفيلق الثالث والفيلق السابع العراقيين . حاولت ايران تقسيم القوات العراقية الى جزئين بشن هجومين ضد الطرف الشمالي والطرف الجنوبي للجبهة . وفي الهجوم على الطرف الشمالي وجهت ضربتها في ثلاث قطاعات اختراق لم تنجح في الاختراق ويبدو أنه كان هجوما ثانويا أو خداعياً .

كا وجهت شعبة من الهجوم ضد نقطة الاتصال بين الفيلقين العراقيين ولكنها واجهت مواقع عراقية حصينة وعلى الرغم من دفع القوات الايرانية موجة بشرية تليها موجات اخرى لمدة ثلاثة أيام الا أن النيران العراقية دفعت القوات الايرانية للخلف وقد تكبدت خسائر جسيمة فى الأرواح والمعدات . وكان الهجوم على قطاع الاختراق الثانى تقوم به قوة ايرانية مدرعة صغيرة نسبياً عبر أرض جافة نسبياً جنوب القرنه تحول الى مباراة فى الرماية على مسافات قصيرة بين القوات العراقية والقوات الايرانية . وكان للعراق التفوق سواء فى العدد من الرجال المدربين أو فى التسليح وعليه فلقد تكبدت القوات الايرانية خسائر جسيمة فى الأرواح وصلت الى ٠٠٠ جندى . أما فى قطاع الاختراق الثالث الذى تم فيه الهجوم يوم القوات العراقية من احتواء الهجوم وكبدته خصائر جسيمة .

وخلاصة الهجمات الايرانية في الجنوب أن القوات الايرانية حاولت استغلال أوقات الليل وهطول الأمطار يومي ١١، ١١ فيراير لشن هجومين برمائيين على الفاو . وقام جزء من القوات تسانده مجموعة من الضفادع البشرية بالهجوم على جزيرة أم الرصاص جنوب خورمشهر في شط العرب . وتمكنت القوات الايرانية من الاستيلاء على الجزيرة الغير مدافع عنها ثم تقدمت صوب طريق الفاو ــ البصرة . عند ذاك بدأ الهجوم الايراني يواجه مقاومة عراقية عنيفة ولم يكن لدى القوات الايرانية مدرعات أو مدفعية لمواجهة الهجوم العراقي المضاد . وتمكنت القوات العراقية من استرداد أم الرصاص في ١٢ فبراير وارتدت الفرقة الايرانية للخلف عبر شط العرب .

ولكن الهجوم الثانى حقق نجاحا للقوات التى وجهت ضربتها الى شبه جزيرة الفاو فى منطقة بالقرب من سيبا . ورغم أن الشط كان عرضة ، ٢٥ متر فى هذه النقطة وأن عبور القوات الايرانية تم ليلا وأثناء هطول الأمطار فان العبور الايرانى نجح ، فلقد نجحت القوات الايرانية فى انشاء كوبرى عائم بسرعة على شط العرب بالقرب من سيبا ونجحت فى ابرار حوالى قوة فى انشاء كوبرى عائم بسرعة على شط على مواجهة واسعة على شاطىء شبه جزيرة الفاو .

وانخدعت القيادة العراقية في اعتقادها أن الهجوم الرئيسي الايراني هو الهجوم في القطاع الشمالي ، وكانت معظم احتياطياتهم في منطقة حول القرنة وتأخرت كثيراً في رد الفعل . وكانت القيادة العراقية للمنطقة مشغولة بقصف مدفعي ايراني كثيف على البصرة ، واخيرا ادركوا أن اتجاه المجهود الرئيسي الايراني جنوب المدينة .

وكانت الدفاعات العراقية في الفاو ضعيفة التجهيز لأن القيادة العراقية لم تتوقع أن القوات الايرانية قادرة على ادارة عملية اقتحام مانع مائي وأهملوا الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة الفاو . وعلى الرغم من أن ميناء الفاو كان مهجورا تقريبا وأن طوقا من المستنقعات طويلا يعزل الفاو عن البصرة وعن خطوط المواصلات الرئيسية العراقية الا أن هجوما ناجحا ايرانيا على الفاو يمكنه أن يقطع العراق عن الخليج . كما أن هذا الوضع يمكن ايران من الهجوم على البصرة من الجنوب وعلى خطوط المواصلات الرئيسية بين العراق والكويت .

وكانت القوات العراقية القريبة من مناطق العبور الرئيسية للقوات الايرانية محدودة ولم. يكن بالمدينة سوى ألف رجل من قوات الاحتياط للدفاع عنها . ولم تكن هذه القوات قادرة على مواجهة هذا الغزو الايراني . ونجحت القوات الايرانية في تطوير العملية والتقدم بسرعة داخل عمق المواقع العراقية فى الساعات الاولى من الهجوم . وتمكنت القوات العراقية من المقاومة حتى ١٤ فبراير ولكن بعض الوحدات العراقية خارج الفاو اصيبت بالذعر وهجرت مواقعها ومعطم اسلحتها الثقيلة وفى هذه المعركة تكبدت العراق ٢٠٠٠ قتيل فى مقابل ٢٥٠٠ قتيل ايرانى .

ولم تتمكن العراق من استخدام قواتها الجوية بتأثير في المراحل الأولى من العملية رغم اعلان العراق انها نفذت ٥٥٥ طلعة / طائرة مقاتلة ، ١٣٤ طلعة طائرة هليكوبتر في اليوم خلال اقتحام الفاو . فلقد ادت غزارة الامطار الى عرقلة اعمال الطيران العراقية والهليكوبتر . ولم يتحسن الجو الا يوم ١٤ فبراير وحينذاك أمكن للقوات الجوية العراقية العمل رغم أن الجو كان شاذاً . ولقد تعرضت المقاتلات العراقية لحسائر مؤثرة دون أن تنجح في اكتشاف أهداف مناسبة . لقد تعلمت المشاة الايرانية الانتشار والتخندق والاختفاء خلف السواتر وتحريك المعدات الثقيلة وتنظيم الامداد بالاحتياجات ليلا بكميات صغيرة . ولقد فقدت العراق ما بين ١٥ ، ٣٠ طائرة خلال اليوم الأول من المعركة والفجر ـــ ٨ ولم تنجح الا في مهاجمة عدد قليل من الاهداف .

وكانت الضربات الجوية العراقية غير مؤثرة فى تدمير خطوط المواصلات على العراق الترابية الطويلة على طول شط العرب من خورمشهر الى عبدان الى نقطة الانطلاق الايرانية على الحافة الجنوبية لجزيرة عبدان . وكانت معظم التحركات تتم ليلا . وكان الجو سيئا نهاراً ، وتمكنت القوات الايرانية من اصلاح أى اصابات للطريق تسببها الطائرات العراقية وبسرعة ، كما أن الطائرات العراقية فشلت فى احداث خسائر مؤثرة فى الكبارى الموجودة على الطرق والقنوات أو الخورات الموجودة على طول الطريق الترابى الرئيسي وبذلك لم تنجع فى عرقلة التحركات الايرانية .

وكنتجة لتلك التطورات لم تكن العراق مستعدة لشن هجوم مضاد في الأيام القليلة الأولى للهجوم الايراني الأمر الذي سمح للقوات الايرانية بدفع قوات دعم الى الفاو وصلت الى ١٠٠٠٠ جندى . واحتفظت القيادة العراقية بالاحتياطيات في الخلف لفترة طويلة لخوفها من هجوم ايراني محتمل على البصرة وأي هجمات ايرانية أخرى في الشمال . وفي لا ١٤ ، ١٤ فبراير دفعت القيادة العراقية قوات من البصرة والقرنة وشنت عدة هجمات مضادة ضعيفة غير منظمة ، وظهر المشاة العراقية لا تتقن القتال مترجلة . وعندما دفعت

القوات العراقية عدة لواءات الحرس الجمهورى ( ١٠٠٠٠ رجل ) الا أنها لم تكن مدربة على القتال المتلاحم القريب أو التحرك عبر المستنقعات والاراضى السبخية وعليه فانها لم تحقق نجاحا يذكر . ورغم التفوق العراق فى المدفعية والمدرعات الا أنها لم تحقق تأثيراً يذكر على القوات الايرانية المتخندقة .

وفى قمة تلك النجاحات الايرانية هددت ايران بمهاجمة أم قصر عبر الفاو . ووصلت القوات الايرانية الى خورعبد الله المر المائى المواجه للكويت ، بل اذيعت بعض التقارير التى تقول أن القوات الايرانية حاصرت القاعدة البحرية العراقية فى أم قصر التى تقع على مسافة ١٦ كم فقط من الفاو . كما استولت ايران على مركز القيادة والسيطرة والانذار الجوى العراقى الذي يغطى الخليج والموجود شمال الفاو . وادى ذلك الى حدوث قلق فى الكويت وفى المملكة العربية السعودية .

وبحلول ٢٤ فبراير كانت خسائر ايران حوالي ١٠٠٠٠ قتيل وفقدت العراق ٥٠٠٠ رجل . وبدأت العراق ف فتح احتياطياتها وتدعيم الدفاعات . كما أن ايران كانت قد استهلكت كل قواتها ولم يعد لديها ما يمكنها أن تدفعه لتطوير عملياتها ، فتمسكت بالفاو ومواقعها بالقرب من سيبا في الشمال وبعض المناطق الأخرى ولكنها لم تكن من القوة بالقدر الكافي لمواجهة القوات العراقية في الاراضى المفتوحة المكشوفة . ويمكن القول بأن القوات المسلحة العراقية قد نجحت في احتواء القوات الايرانية ولكنها واجهت مشاكل عديدة عندما حاولت شن عملية هجومية رئيسية مضادة .

بدأت القوات العراقية هجماتها المضادة بقوة مجموعة لواءات مدعمة كل مجموعة على عور مستقل . ثم تحولت قوة كل محور بسرعة الى قوة فرقة . وتقدمت أحد هذه المجموعات جنوبا على الطريق على طول ساحل شط العرب ولكنه توقف أمام المواقع جنوب أم قصر . وتقدم الرثل الثانى والرثل المركزى جنوبا على طول طريق جديد تم انشاؤه فى العام السابق ليمكن من سرعة تحرك القوات العراقية بعيدا عن المراقبة أو النيران من الشط . وكان هذا الطريق يمر عبر أرض صحراء يتحول صيفا الى أرض رملية رخوة وشتاء الى اراضى وحلة . وكان الهجوم الغراق مرتبطا بالطرق ولم يتمكن من التقدم ضد قوات ايرانية مزودة بأعداد كبيرة من المدفعية والاسلحة الخفيفة المضادة للدبابات . أما الرثل الثانى فتحرك على طول الطريق على الشاطىء الشمالى لخور عبد الله . وكان على هذا الرثل أن يقاتل فى ارض

مفتوحة ولكن دون أن تتمكن قواته من الجروج خارج الطريق الرئيسي .

وتعرضت القوات العراقية لحسائر غير مقبولة فى كل مرة هاجمت فيها تحت هذه الظروف . وكانت القوات الايرانية لازالت تقاتل بحماس وكان لديها كميات كبيرة من الاسلحة . ورغم استمرار محاولة القوات العراقية التقدم جنوبا لمدة أسبوع الا أنها لم تنجح فى احراز سوى تقدم محدود .

وحسب التقديرات في ذلك الوقت خسرت القوات العراقية ٥٠٠٠ قتيل وجريح على الاقل . ولم يسمح الجو للقوات العراقية باستخدام تفوقها الجوى . وفي الهليكوبترات المسلحة ( الهجومية Gunships ) والمدفعية حتى ٢٢ فبراير . حينذاك كانت القوات الايرانية قد تخندقت تمامل وتوفرت لايران عشرة ليالي لدفع قوات ومعدات وامدادات جديدة عبر الشط مستخدمة الكبارى العائمة التي كانت تقيمها ليلا وتقفلهانهارا .

وفى محاولة جديدة للعراق لطرد القوات الايرانية من الفاو اختارت احسن القادة وعينتهم على رأس الارتال الثلاثة ثم استخدمت غلالات نيران المدفعية ودفع مجموعات من المشاه للاستيلاء على موقع تلو الآخر . وبدا أن العراق بدأت تستخدم كل عناصر تفوقها فى القوات الجوية وقوة النيران والمدرعات . وساعد تحسن الجو القوات العراقية على استخدام المدفعية الصاروخية متعددة المواسير فى تحقيق كثافات نيرانية مؤثرة . واستهلكت القوات العراقية كميات ضخمة من الذخيرة للضرب على الأهداف الايرانية المتناثرة ، واستخدمت العراقية كميات ضخمة من الذخيرة للضرب على الأهداف الايرانية المتناثرة ، ووصل استهلاك أكثر من ٢٠٠ دبابة فى اطلاق نيران نصف مباشرة على هذه الاهداف . ووصل استهلاك الذخيرة الى ٢٠٠ طلقة / قطعة / يوم . ويبدو أنها قصفت كل شيء بما فى ذلك أى مكان يحتمل أن تتواجد به قوات حتى ولو كان خاليا فعلا من القوات .

لقد حاول كل طرف استخدام كل مالديه في المعركة . واستمرت العراق في التعرض لحسائر في المدرعات والمقاتلات لدرجة أن ايران اعلنت أنها اسقتطت سبعة طائرات عراقية في اليوم ، واعلنت العراق أنها نفذت ١٨٦٤٨ طلعة / طائرة فوق الفاو فيما بين ٩ فبراير ، ٣١ مارس وبدأ الطيارون العراقيون في شن هجماتهم على ارتفاعات منخفضة كلما سمحت الأحوال الجوية بذلك ، وكان لديهم الاستعداد لتقبل خسائر في مقابل تنفيذ المهمة بكفاءة .

أن هذه الغزات كانت مؤثرة لأن القوات الايرانية لم تكن مدربة تدريبا سليما على أستعمال وسائل الوقاية المتاحة لها . وحققت العراق نجاحات لهذا المجهود رغم ما قيل عن أنها دفعت ثمنا غاليا للذلك . ويبدو أن العراق ادركت أخيرا أنها تدفع ثما غاليا للنقص في قوات المشاه وقدرات الاقتحام والتسلل . ومع ذلك دفعت العراق قوات دعم جديدة سحبتها من المنطقة الدفاعية للفيلق الثالث وحتى ٢١ فبراير لا يمكن القول بأن القوات العراقية قد قاتلت أو ناورت بفاعلية . وتكبدت العراق خسائر جسيمة عندما شنت هجومها المضاد ، فلقد فقدت كتيبتين في هجوم واحد تم يومي ٢٢ ، ٢٤ فبراير .

ويبدو أن الهجوم البرمائى الغير منظم الذى حاولت العراق شنه يوم ٩ ، ، ، مارس على جانب القوات الايرانية قد كلفها عدة كتائب أخرى ، كما فقدت العراق حوالى قوة لواء فى محاولة أخرى لهجوم مضاد على قوات ايرانية متخندذقة بل أن ما حققته العراق أحيانا من نجاح نهارا كانت تفقده ليلا لأن الايرانيين تفوقوا فى القتال الليلى على القوات العراقية . ولقد تعرض اللواء ٢٨ والواء ، ٧ العراقيان لحسائر جسيمة عندما حاولا التقدم داخل الفاو فى شهر مارس واضطرت العراق لتدمير قطار خاص لنقل الجرحى .

ورغم أن العراق شنت هجوما مضادا جديدا في ١١ مارس الا أن قواتها لم تتقدم سوى لمسافة ٧ كم خلال ثلاثة أيام .

وفى ٢٠ مارس حاولت القوات الايرانية تحسين أوضاعها وحرجت من خناقها ولكن القوات العراقية لم تغتنم الفرصة وشن هجوم مضاد جديد . وحتى ذلك الوقت كان يوجد حوالى ٢٠٠٠٠ ايرانى ، ٢٥٠٠٠ جندى عراقى محصورون فى مواقعهم على بعد بضع مئات الامتار من بعضهم البعض ولا توجد لأى طرف منهما القوة أو الطاقة أو الجهد للمجازفة بالهجوم .

ولقد أدى الهجوم المضاد العراقي على الفاو الى استخدام المدفعية في اطلاق الدانات المدفعية الكيماوية . فعلى سبيل المثال حاولت العراق استخدام قنابل الطائرات ودانات المدفعية الكيماوية لمعاونة الهجوم الذي تم في فبراير ٢٤ ونجحت في اصابة حوالي ١٨٠٠ جندى ايراني ، ولكن الغزات الكيماوية أثرت كذلك على القوات العراقية . وبذلك لم تحقق العراق أغراحا في استخدام الاسلحة الكيماوية لمعاونة العمليات الهجومية .

### عملية « والفجر ـ ٩ » واستمرار الصراع في منطقة الاكراد بالشمال :

بدأت ايران هجوما جديدا بواسطة قواتها الرئيسية التي كانت لازالت مشتركة في الهجوم على الفاو . واطلق على هذا الهجوم « والفجر — ٩ » ووقع في المنطقة الكردية العراقية بالقرب من الحدود الشمالية على بعد حوالي ٢٧٠ كم شمال بغداد ، ٩٥ كم شمال غرب كركوك ، ٢٢ كم من السليمانية . واشتركت فيه حوالي فرقتين مختلطتين من الحرس الثورى والقوات الكردية التابعة للبرزاني . وخطط هذا الهجوم لاستغلال افتقار العراق للقوات التي يمكنها تغطية كل المنطقة الشمالية ، وهدف الهجوم الاستيلاء على أجزاء من الوديان التي تعبر الحدود وتؤدى الى الارض المفتوحة في العراق .

وبدأ الهجوم يوم ١٥ فبراير وكان هجوما محدودا نسبيا وتمكنت القوات الايرانية من الاستيلاء بسرعة على بعض المناطق والقرى الواقعة في وادى السليمانية . ثم بدأت القوات تتحرك في اتجاه الشوارته واستولت على بعض المرتفعات الحيوية بالوادى على بعد ٢٠ كم من السليمانية . وفي ٢٤ ، ٢٥ فبراير شنت ايران هجوما بحوالي قوة ثماني لواءات بهدف الاستيلاء على ارض مرتفعة تشرف على طريق السليمانية وبعض المناطق الجبلية ومساحة حوالي ٢٠٠ كيلو متر مربع من الأراضي العراقية .

وعلى الرغم من أن معظم القرى العراقية بالمنطقة كانت مهجورة فان القوات الايرانية حاصرت مدينة الشوارته. وبدأت القوات العراقية في الانسحاب للاشتراك في معركة الفاو ، فتمكنت القوات الايرانية من اسر الحاميه الصغيرة العراقية في سيتاك يوم ٢ مارس بعد انسحاب ٢٥٠٠ جندى عراق من المنطقة. ومع أن القوات العراقية استخدمت الاسلحة الكيماوية الا أن القوات الايرانية تمكنت من الاقتراب من السليمانية وقصفها يوم مارس للمرة الاولى خلال هذه الحرب.

وحتى ذلك الوقت يبدو أن العراق اعادت قواتها الى الشمال وتوقفت القوات الايرانية وابدوا من الاستيلاء على مناطق جديدة . وكان واضحا أن الاكراد عاونوا القوات الايرانية وابدوا تعاطفا كبيرا معها بعكس الشيعة في الجنوب . وكان هذا الموقف أكثر وضوحا في مايو عندما فشلت القوات العراقية في اكتساح ومسح المنطقة فيما بين داهوك وبادينان وتطهيرها من الحدود من القوات الكردية . وقامت العناصر الكردية بشن عدة غارات بالقرب من الحدود التركية العراقية على خط انابيب البترول واستولت على حامية مانجيش الصغيرة في نطاق

محافظة الموصل ، وتمكنوا من التمسك بها رغم الهجوم المضاد ( ١٩ مايو ) الذى شنه اللواء الجبلي العراقي .

وفى الوقت الذى كانت الآثار الاستراتيجية للهجمات الايرانية والكردية فى الشمال ذات قيمة محدودة الا أنها نجحت فى شغل وتثبيت عدد من الوحدات العراقية بما فى ذلك الفرقة ١١ العراقية فى المنطقة ودعمت من التأثير السياسى لنجاح ايران فى الاستيلاء على الفاو . ويمكن القول أن وجود حوالى ٣٠٠٠٠ جندى تركى كان الضمان الوحيد لسلامة خط انابيب البترول العراق المار بتركيا .

وفى أوائل ابريل حدث تطور هام اذ اصبح القتال فى الفاو نمطيا ويكاد يكون ثابتا وذلك حتى أوائل عام ١٩٨٨ . لقد استولت ايران على حوالى ٢٠٠ كيلو متر مربع من شبه جزيرة الفاو ونجحت فى المحافظة على الكوبرى العائم فوق شط العرب . واستخدمت ايران هذا المعبر والمعديات والسفن الصغيرة لامداد رأس الجسر فى الفاو بانتظام . وكان لايران فى شبه الجزيرة حوالى ٢٥٠٠٠ جندى ، ولكنها لم تنجح فى جلب معدات ثقيلة بكميات كبيرة ولكنها تمكنت من دفع مدفعيتها الى اماكن قريبة بمناطق أخرى مكنتها من قصف القاعدة الجوية الرئيسية القريبة من البصرة ( فى الشيبية ) .

وعموما تمكنت العراق من احتواء القوات الايرانية في الجنوب ، فلقد تمكنت من اعادة انشاء نظام دفاعي قوى على طول المحيط الخارجي للمواقع الايرانية في الفاو ، وعلى العكس من المواقع الايرانية ، كانت الدفاعات العراقية تتكون من عدة خطوط دفاعية تربطها بالخلف شبكة طرق جيدة تربطها بالمناطق الخلفية والقواعد الادارية التي شونت فيها الاحتياجات الكافية ، وتوجد بالمواقع وحدات دفاع جوى كافية ومرابض نيران مدفعية كثيرة . كما قامت العراق بتشوين كميات ضخمة من الذخيرة ، وكان لها تفوق كبير في قوة النيران يصل الى ٧ إلى ١ . كما اصبحت القوات العراقية على علم بمواقع الأهداف الايرانية بدقة وخاصة بعد ثبات الموقف وتحول الطرفين الى الدفاع الثابت . وادى ذلك الى ارتفاع دقة نيران المدفعية واجبار القوات الايرانية على البقاء في خنادقها وملاجئها .

وفى نفس الوقت تسببت الحسائر العراقية السابقة فى تشجيع القيادة العراقية على عدم شن هجمات مضادة أخرى على الفاو على الرغم من أن تغير الاحوال الجوية أدى الى جفاف التربة فى الفاو وهذا يحقق للقوات العراقية امكانية استخدام المدرعات. ولكن القيادة العراقية لم تستطع مواجهة ازدياد الحسائر ، كما أنها لم تستطع أن تجازف بحجم كبير من قواتها فى مثل هذا الهجوم المضاد الشامل .

واستمرت ايران في الاحتفاظ بقوة ٣٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠ رجل على طول مواجهة المعداد دائم للقيام بهجوم آخر ، وكان لايران ميزة من حيث الموقع الاستراتيجي . ففي الشمال سيطرت المقاومة الكردية على مساحة اكبر من الأراضي ، والقوات الايرانية على مسافة ١٥ كم من السليمانية . وفي الوسط توجد قوات ايرانية في تلا ميماك على بعد ١١٥ كم من بغداد . والتجميع الرئيسي للقوات الايرانية في مواقع هجوم في الناحية الأخرى من المستنقعات مستعدة للوصول الى طريق البصرة بغداد ، ولازالت القوات الايرانية في الفاو بقوة حوالي فرقتين . ويمكن لايران حشد قواتها في أي مكان وتستغل عدم وجود عمق استراتيجي عراقي ، في الوقت الذي لا يوجد أمام القوات العراقية هدف رئيسي يمكن للقوات العراقية الاستيلاء عليه .

واستمرت ايران في الضغط العسكرى على الملاحة وجنوب الخليج ، فلقد قامت البحرية الايرانية بتفتيش سفينة تابعة لالمانيا الغربية في التاسع من يناير ، وأول سفينة امريكية في ١٢ يناير ، وشنت عدة هجمات بالهليكوبتر على السفن ابتداءاً بناقلة تركية يوم ٣ مارس . كما كثفت ايران من ضغوطها الارهابية على الكويت ، كما قامت باطلاق بعض الالغام في الخليج بغرض الازعاج . ثم اعلنت القيادة الايرانية عدة تهديدات عنيفة ضد الكويت والسعودية وذكرت الكويت بأن العراق بعد أن فقدت الفاو تركت الكويت معرضة لاعمال عسكرية ايرانية .

واعلنت ايران في ٧ يناير نيتها في فتح ثلاث مرافىء للبترول على سواحلها الجنوبية بعيدة عن مدى الطيران العراق . وخططت لافتتاح هذه المراقء في فبراير ومارس وان تكون فى بندر لينجيه وجزيرة فيشام في المضيق وفي حاسك خارج المضيق . وكان من المخطط امداد هذه المرافىء بواسطة سفن تستأجرها ايران كما أعلنت ايران انها تنشىء محطة ضخ على بعد هذه المرافىء بواسطة سفن تستأجرها ايران وسيلة اسهل لنقل بترولها الى الناقلات من من خرج . وعمليا لقد وجدت ايران وسيلة اسهل لنقل بترولها الى الناقلات من مرافىء عائمة بدأت العمل في يونيو ١٩٨٦ والتي اصبحت بعد ذلك هدف للغارات العراقية بعيدة المدى .

وعليه لم يكن من المستغرب أن تستمر العراق في الاعتاد على القصف الاستراتيجي لقيد قامت بضرب كوبرى قوطار الذي يربط بين ايران وتركيا ، وفي مارس ١٣ قامت الطائرات العراقية بغارة جوية رئيسية على طهران واصابت أكبر معمل تكرير بترول ايراني . كا قصفت ايران أحد مصانع الاسلحة وقامت بعدد من القصفات ضد أهداف أخرى مثل قطارات السكك الحديدة وأهداف مدنية أخرى . كا تمكنت من تدمير محطة استقبال لارسال الأقمار الصناعية في أساد أباد وأصابت سنترال التليفونات والاتصالات الدولية ونتج عن ذلك انقطاع الاتصالات السلكية الدولية في ايران لعدة أسابيع . كا استمرت القوات الجوية في مهاجمة ناقلات البترول الايرانية وعدد ٨٥ سفينة تجارية ، ١٠ سفينة المداد منذ بداية الحرب في سبتمبر ١٩٨٠ .

وفى عام ١٩٨٦ شنت العراق هجوما مضادا رئيسيا على ايران . وفى الوقت الذى بدى فيه أن صدام حسين يمكنه تحمل الموقف فى الفاو وكردستان فانه بدأ فى البحث عن طريقة ما ليظهر أن العراق يمكنها أن تحقق نصراً هجومياً . ولذلك فلقد أمر باعداد هجوم رئيسى لاستعادة مدينة مهران التي كانت أحد الطرق الرئيسية التي استغلت فى محاولات ايران غزو العراق .

قامت العراق بفتح فرقتين ( من الفيلق الثانى قوامهما حوالى ٢٥٠٠٠ جندى ) حول مهران يوم ١٠ مايو . وكانت مهران هدفا سهلا اذ كانت خالية تقريبا وتقع على مسافة كيلو متر واحد من الحدود وحوالى ١٦٠ كم شرق بعداد . وكانت تقع فى منطقة يدافع عنها . . . . . . جندى ايرانى . ولذلك اعتبرها الخبراء نصرا سهلا للقوات العراقية .

قامت القوات العراقية بمهاجمة مهران يوم ١٤ مايو . وبحلول ١٧ مايو تم الاستيلاء على المدينة (٣ أيام قتال) . لقد احدثت القوات العراقية خسائر جسيمة في القوة الايرانية المدافعة وطردتها من المرتفعات حول مهران الى الاراضي المنخفضة . ورغم أنه كان انتصارا سهلا الا أنه كان رمزاً هاماً بالنسبة للقوات المسلحة العراقية هذا وحققت القوات العراقية نصراً آخر ثانويا أو صغيراً في فوكه في الجنوب .

وردا على ذلك قامت ايران بالتهديد بأنها ستشن هجوما رئيسيا ضد العراق في أقرب وقت . وقامت ايران سراً بالاستعداد لشن هجوم مضاد لاسترداد مهران . وارتكبت القيادة العراقية خطأ بمحاولتها التمسك بالمنطقة رغم أن أى قوة بها ستكون معرضة للهجوم

من المرتفعات ومن عدة اتجاهات .

وقامت ايران بتشكيل قوة (أساسا تحويل قوات فرقة مشاه) للقتال الجبلى مكونة من عدد كبير من السرايا ومن رجال لهم خبرة فى القتال الجبلى سميت «قافلة كربلاء» ووصل حجمها الى ما يساوى فرقتين من الحرس الثورى الايرانى وكان ذلك فى الوقت الذى شنت فيه ايران مجموعة من العمليات أطلق عليها كربلاء (١، ٢، ٣، ٤) لتحل محل العمليات في الفجر».

## **کربلاء ۱** :

بدأ الهجوم الايرانى على المواقع العراقية فى المرتفعات الموجودة حول مهران يوم ٢٠ يوليو ، ومنذ البداية ظهر تفوق المقاتلين الايرانيين على العراقيين فى القتال الجبلى الى حد ما . واستخدمت ايران الغازات الحربية ، كما استغلت عدم قيام القوات العراقية بدفع داوريات استطلاح وتأمين حول وأمام المواقع على مسافات تزيد عن ٢٠ كم . وكنتيجة لذلك تمكنت القوات الايرانية بسرعة من اقتحام المواقع العراقية المدافعة عن مهران وكبدتها خسائر وصلت الى ٢٠٠٠ قتيل .

بعد هزيمة القوات العراقية في مهران حاولت العراق الرد بشن هجوم على المواقع الايرانية في مجنون ولكن الهجوم فشل الأمر الذي أجبر العراق الى اللجوء الى القوة الجوية . فبدأت العراق سلسلة من القصف الجوى ضد أهداف عديدة بعد توقف دام ثلاثة شهور وفيما بين وبعض الأهداف المدنية في آراك وماريفان وساناداج ، كما توسعت العراق في توجيه ضربات جوية ضد الأهداف البترولية الايرانية . وفي ١٢ أغسطس قامت المقاتلات الايرانية بهجمات ضد المنشآت البترولية العراقية بهجمات ضد المنشآت البترولية الايرانية في جزيرة سيرى لأول مرة واصابت ثلاث ناقلات بترول ايرانية في الميناء . وكانت هذه الجزيرة تبعد ميرى لأول مرة واصابت ثلاث ناقلات المرول ايرانية في الميناء . وكانت هذه الجزيرة تبعد ايران تواجه مشكلة في ايجاد اسلوب آمن لتصدير بترولها بعد أن كانت تعتقد أن المناطق التي اختارتها بعيدة عن مرمى الطيران العراق . وكررت العراق قصف الجزيرة عدة التي اختارتها بعيدة عن مرمى الطيران العراق . وكررت العراق قصف الجزيرة عدة العراق ، كا قصفت المنشآت البترولية في الأراضي الايرانية ، ففي أواخر أغسطس نفذت العراق أن كل ميرات ، كا قصفت المنشآت البترولية في الأراضي الايرانية ، ففي أواخر أغسطس نفذت العراق أن كل مينورة وحدها . وفي ٣ سبتمبر أعلنت العراق أن كل العراق أن كل

المنشآت البترولية الايرانية في مدى قواتها الجوية .

وردت ایران بتوجیه ضربة صاروخیة ضد العراق واختارت أهدافاً صناعیة ومنشآت بترولیة لهذه الضربة . بل لقد بدأت ایران فی استخدام صواریخ انتاج ایرانی اطلقت علیه اسم « أوغاب » ومداه ٤٠ کم ووزن الرأس الحربیة ٧٠ کیلوجرام ویبدو أنه تطویر للصاروخ الصینی مارکة ٨٢ . ووصل عدد الصواریخ التی أطلقتها ایران فی عام ١٩٨٦ الی ١٩ صاروخ ، وفی عام ١٩٨٧ الی ١٩ صاروخ . ومع خلك کان تأثیر هذه الصواریخ ضعیفا نسبیا لأسباب کثیرة .

من كل هذه الأحداث وغيرها لم يكن أمام ايران الا أن تنتصر في القتال البرى ، فايران تتلك القوة البشرية وان كانت تقابلها كثير من المشاكل . ومع ذلك تمكنت من الوصول بقواتها البرية الى ما يساوى ١,٢٥ مليون فرد وامكنها أن تطور في تنظيماتها ( ٢٠٠٠٠ وكانت قوات عاملة مستديمة وحوالى ٢٥٠٠٠ قوات تعبئة واحتياط تخدم لفترات مختلفة ) . وكانت قوة الجيش النظامي حوالى ٢٥٠٠٠ جندى مشكلة في فرق ، ولكن قوة الفرقة انخفضت الى عشرة آلاف جندى . أما الحرس الثورى فكان قوامه ٢٥٠٠٠ جندى أيضا مشكلة في فرق أصغر قليلا من الفرقة في الجيش النظامي . وكنلاف الجيش النظامي كانت قوات الحرس الثورى تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأمن الداخلي .

ولقد أجبرت عملية الفاو ايران على اجراء بعض التغييرات فى نظام التجنيد والتطوع لا يعتمد على حمى الثورة والقومية . وفى ابريل اصدر الخومينى فتوى بضرورة شن هجوم جديد وأن الحرب يجب أن تنتهى قبل عيد النيروز المقبل أو رأس السنة الفارسية أى فى ٢١ مارس وأن الحرب يجب أن تنتهى الدولة ٥٠٠ كتيبة متطوعين (كل من ألف فرد) فور صدور هذه الفتوى .

## كربلاء ٢ ــ كربلاء ٣ :

رغم أن الجهود التي بذلتها ايران لبناء وتطوير قدراتها الهجومية قد انتهت في اغسطس وسبتمبر فلقد ظهرت خلافات حادة داخل القيادة الايرانية . فلقد انتشرت اشاعات ان هناك تنافس بين الخميني ورافسنجاني حول القوة العلمانية التي تنادى باستراتجية حريصة تعتمد على نصيحة المحترفين العسكريين والحرس الثورى التي تدافع عن تكتيكات الموجات

البشرية ومعارك الاستنزاف والحمى الثورية .

وبغض النظر عن حقيقة الانقسام داخل القيادة الايرانية العليا فان ذلك لم بمنع ايران من الاستعداد للهجوم . ففي ٢٩ أغسطس اعلن رافسانجاني أن ٢٥٠٠٠٠ متطوع تم حشدهم للهجوم النهائي . وفي سبتمبر اذاعت ايران تقارير تقول أنها ارسلت ٣٥٠٠٠٠ جندي جديد للانضمام للحرسي الثوري بالجبهة لشن الهجوم النهائي واعلن وصول ٥٠٠ كتيبة جديدة من المتطوعين . وفي نفس الوقت حاولت ايارن استثمار أي انقسامات داخل العراق فأعلنت عن رغبتها في تبادل الأسرى مع العراق ، كما ألقى الرسميون الايرانيون خطبا أن أي حكومة جدّيدة في بغداد لن تطالب بدفع تعويضات في حالة الانتصار الايراني . وقامت ايران بشن سلسلة من الهجمات لاستعادة الهيئات الحيوية في منطقة الحاج عمران في ٣١ أغسطس أطلقت عليها « كربلاء - ٢ » . ولقد اشترك مع القوات الايرانية في هذا الهجوم قوات كردية ، وتم الهجوم على حوالي خمسة لواءات من الفيلق الخامس العراق . ويبدو أن ايران تمكنت من الاستيلاء على مرتفعات كوريمان التي تشرف على كردستان . ونفذت القوات الجوية العراقية مائة طلعة / يوم لمعاونة القوات المدافعة ، وكان واضحا أن القتال كان عنيفا . وبحلول ٣ سبتمبر تمكنت ايران من الاستيلاء على جبل مارماند وبعض الهيئات في الحاج عمران بالقرب من كردستان . بعد ذلك تم دفع قوات حرس ثورى ومتطوعين في المعركة ولكن دون تنسيق وتنظيم تعاون جيد . وقامت تدعيمات عراقية من قوات الفيلق الخامس العراقي (كتيبة ٤٠٤ قوات خاصة ، كتيبة حرس جمهوري ) بشن هجوم مضاد مستغلة سوء تنظيم التعاون بين القوات الايرانية وتمكنوا من طرد الايرانيين من معظم الهيئات التي استولوا عليها . وانتهى الهجوم الايراني بمجرد الاستيلاء على بعض القرى الصغيرة وبعض الكبارى على الطريق وهيئة واحدة بالقرب من الطريق.

وفى معركة كربلاء ــ ٣ حدثت نفس المشاكل فى التنسيق وتنظيم التعاون . لقد بدأ هذا الهجوم فى أول سبتمبر عندما قامت العناصر البرية من الفيلق الجوى بالاستيلاء على منصة بترول آل ــ أمية ضد قوة صغيرة عراقية ودمرت محطة رادار عراقية على المنصة كانت تستخدمها العراق لمراقبة السفن فى الخليج . وكان الايرانيون يأملون فى فتح وحدة مدفعية يمكنها ضرب أم قصر وميناء البكر من الجنوب . وفى ٢ سبتمبر أمر قائد الحرس الايراني قوة من قوات الكومندوز قوامها ٢٠٠٠ رجل بالتحرك فى مجموعات صغيرة بالقوارب من رأس اليشه فى اتجاه منصة آل ــ أمية ومنصة البكر فى الخيج . وخلال التنفيذ قامت

الطائرات والهليكوبترات المسلحة والمدفعية العراقية بضرب هذه القوة ولم يتمكن سوى ١٣٠ رجل فقط من الوصول الى منصة آل ــ أمية . بعد ذلك ابرت قوات مظليين عراقيين فوق المنصة وتم استردادها من الايرانيين .

وكل ما أمكن ايران أن تفعله فى الخليج لم يكن الا ادارة عمليات بحث واستيلاء . وزادت ايران من نشاط بحريتها فى اعتراض السفن فى الخليج ، فكانت تعترض وتقوم بتفتيش من ١٥ الى ٢٠ سفينة فى اليوم .

وكانت العراق لازالت تركز على الحرب الجوية والاستمرار فى شن هجمات جوية عميقة وفعلا قصفت مصفاه فى تبريز فى اغسطس ١٩٨٦ ، ثم هاجمت نقطة شحن بترول إيرانية عند لافان فى سبتمبر . ثم شنت العراق سلسلة ناجحة من الغارات على جزيرة خرج وجزيرة لاراك أحدثت أثرا ملموسا على صادرات البترول الايراني .

واستمرت القوات الجوية العراقية في مهاجمة مستودعات ومخازن الذخيرة ووحدات المدفعية الايرانية على طول الحدود وقصفت المدن القريبة من الحدود مثل ماريفان ، وموسك ورابات ، في حين قامت ايران بشن ضربة صاروخية ضد بغداد في نوفمبر ولكن تأثيرها كان محدودا ، وفيما عدا قليل من الهجمات الجوية واسقاط عدد قليل من الطائرات العراقية وقفت ايران عاجزة تتلقى الضربات الجوية العراقية . وأصبحت الحرب صراعا بين قدرة العراق على استخدام قواتها الجوية في اضعاف الاقتصاد الايراني وقدرة ايران في استخدام قواتها البرية لغزو العراق . واستمرت العراق تعانى من نفس المشاكل التي اثرت على قدراتها في استخدام القوات الجوية طوال الحرب . فلقد استمر تأثير ضرباتها الجوية غير حاسم ، كما أنها فشلت في استخدام قواتها الجوية في شن هِجمات وضربات جوية مستمرة فعالة لأسباب قد تكون عدم كفاءة التأمين الفني أو لأسباب أخرى . ومع ذلك حققت العراق بعض الانجازات في ضرباتها الجوية ضد تصدير البترول الايراني واجبرت ايران على زيادة الانفاق الايراني وخفض اسعار البترول ( اعطاء خصم خاص لتشجيع التصدير ) . لكن عدم استمرارية الضربات العراقية بالعنف والقوة الكافية الأمر الذي ادى الى عدم تحقيق خفض وتأثير كبير في حجم صادرات البترول الايراني . كما أن العراق لم تتابع ضرب الأهداف التي تغير عليها لتمنع ايران من اصلاحها أو استعادتها لكفاءتها ، وبتعبير آخر لم تحقق الضربات الجوية العراقية التأثير المطلوب في تدمير الاقتصاد الايراني .

ويبدو أن العراق وعيت هذه الحقيقة ولذلك أخذت فى العمل على تدعيم قوتها البرية . وأخذ المسئولون العراقيون يحذورن من أن الهجوم الايراني الرئيسي المتوقع قريب وسيوجه الى أكثر من قطاع لاستنزاف الاحتياطيات العراقية . وعلى الرغم من المشاكل التمويلية التي تواجهها العراق فلقد وصلت قواتها البرية الى ٨٢٠٠٠ رجل ، وتمكنت من استكمال فيالقها السبع الى مرتب الحرب (كانت تنتشر هذه القوات على مواجهة ١١٠٠ كم مع ايران) . ووصل عدد الفرق العراقية الى ٤٦ فرقة وان كان الخبراء الغربيون يرون أن حجم الفرقة العراقية بالمقارنة بالعقيدة الغربية لا يعد أن يكون في حجم لواء (أو أكثر قليلا) مدعم . ورفعت القيادة العراقية حجم قوات الحرس الجمهوري من ست لواءات الى ١٧ لواء ميكانيكي ومدرع وسلحتها بدبابات ت — ٧٧ . وبهذا توفر للعراق قوة صدمة نامية مدربة على أعمال للهجوم والهجوم المضاد ، وبدأت العراق تغير من عقيدة الدفاع الثابت تدريجيا . كم زادت من عدد المواقع والخطوط الدفاعية في النطاقات الأمامية للدفاع . كما زادت من حدم وحدات المدفعية في كل نطاق دفاعي ومنطقة دفاعية ووضعت خطة نيران وزادت من حجم وحدات المدفعية في كل نطاق دفاعي ومنطقة دفاعية ووضعت خطة نيران دفاعية جيدة تعتمد على نيران الايقاف وحشود وتجمعات النيران المسجلة مسبقا .

ولم تحدث أعمال قتالية رئيسية بعد معركة كربلاء T وحتى أواخر ديسمبر ، ولكن ايران لم توقف نشاطها البرى بعد معركتى كربلاء T و كربلاء T فقامت بالاستيلاء على بعض الهيئات التى تشرف على مهران وفى منطقة الحدود حول بدرة وزرباطيه وفارماهراز . وعقد الخومينى اجتماعا موسعا مع القادة فى سبتمبر وبدأت تظهر شائعات بأن ايران ستشن هجوما عاما يوم T سبتمبر .

وخلال سبتمبر وأكتوبر استمرت ايران فى ادارة بعض الأعمال البرية الصغيرة للضغط على معنويات القوات العراقية ، واستمرت فى ضرب نيران ازعاج بالمدفعية على البصرة وشن غارات بقوات الكوماندوز على بعض الأهداف الحيوية مثل المصفاة الرئيسية فى حقل كركوك رغم عدم تحقيق نجاحات تذكر . وفى المقابل استمرت العراق فى توجيه ضرباتها للأجداف البترولية الايرانية (معمل تكرير شيراز ، المراكز الصناعية فى اصفهان وغيرها ) .

وفى سبتمبر شنت العراق غارات ناجحة ضد خرج، وفى أكتوبر تمكنت من غلق المرفأين الباقيين العاملين فيها الأمر الذي تسبب مؤقتا في ايقاف تصدير حوالي ٢٠٠٠٠ ٨

برميل / يوم من البترول الايراني .

ثم كانت فضيحة ايران حيث التي كشفت عن قيام الولايات المتحدة الامريكية بامداد ايران بصفقة أسلحة عاونتها فيها اسرائيل شملت صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز هوك وصواريخ مضادة للدبابات تاو . ولكن هذه الأسلحة كان لها تأثير محدود على القتال .

وفى الوقت الذى استمرت فيه العراق فى شن ادارة الحرب الجوية كانت ايران تستعد للمجوم برى رئيسى جديد . وفى نوفمبر شنت العراق سلسلة من الغارات الجوية وقامت حوالى ٥٤ مقاتلة عراقية بمهاجمة ستة أهداف من بينها موقع صواريخ هوك بالقرب من ديز فول وقاعدة برية وقاعدة جوية ومحطتى سكة حديد . وقطعت الطائرات ميراج اف ١٥٦٠ ميل وكانت هذه الضربة مفاجأة إليران واصيبت عدة سفن ايرانية واعتبرت هذه الغارة نجاحا استراتيجيا للعراق . ورغم أن العراق حصلت على طائرات امداد وقود بالجو فان الغارة على لاراك اثبتت أن مدى القوات الجوية العراقية زاد عن ذى قبل . كا تسربت معلومات تفيد أن العراق تمكنت من تطوير ، ا طائرات اليوشن ١٢ سوفيتية لاستخدامها كطائرات المداد بالوقود جوا ، كا تمكنت العراق من استخدام نظام فرنسي لامداد الطائرات الميراج ف — ١ جواً بالوقود . واستمرت العراق في ضرباتها الجوية ضد خرج ( ٢٧ مرة في نوفمبر ) وضد المصافي في العراقية للقنابل الموجهة بالليزر ، كا ارتفع معدل الطلعات وتحسن استخدام القوات الجوية العراقية للقنابل الموجهة بالليزر ، كا ارتفع معدل الطلعات وتحسن تكتيكات الهجمات الجوية .

روغم صفقات الاسلحة التي عقدتها ايران فانها لم تتمكن من تحسين قدراتها في القتال الجوى . وبحلول شتاء عام ١٩٨٦ بدى أن القوات الجوية الايرانية أصبحت لا تملك سوى ٤٠ طائرة صالحة للقتال الجوى ( دفاع جوى ) وحتى ٨٠ ــ ١٠٠ طائرة لمهام أخرى . وقالت بعض المصادر أنه لم يبق لدى ايران من الطائرات ف ـــ ١٤ سوى سبع طائرات فقط ، ٢٠ طائرة ف ٤ ، ومن ١٠ الى ١٥ طائرة ف ــ ٥ . ومع ذلك تمكنت ايران من تطوير الدفاع الجوى عن القواعد الجوية .

## كربلاء ـ ٤:

بالرغم عن أِن ايران قامت بالقليل من الأعمال القتالية البرية فيما بين نهاية سبتمبر وأواخر ديسمبر الا أنها استمرت في التهديد بشن هجوم رئيسي . وادعت في منتصف أكتوبر أن الاكراد الموالين لها قصفت كركوك .

وفي ديسمبر أعلنت ايران عن تحرك قوة حجمها ١٠٠٠٠ جندي من المتطوعين الي جبهة الخليج . وفي ديسمبر ٢٣ ــ ٢٤ شنت ايران هجوما جديدا ليليا أطلقت عليه كربلاء ـــ ٤ اذ قامت قوات ايرانية باقتحام شط العرب على مواجهة ٢٥ ميل امتد من أبو القصيب جنوب البصرة وحتى جزيرة أم الرصاص بالقرب من عبدان . وتم الهجوم على مواقع الفيلق الثالث العراق في المنطقة شرق البصرة وقوات الفيلق السابع في منطقة بالقرب من شبه جزيرة الفاو . وبدأ الهجوم بقوة حوالي ١٥٠٠٠ رجل قامت بتأمين جزر أم الرصاص ، وأم بابي وقاطيه وسهيل . وكانت هذه الجزر تشكل شبه جسر ( كوبرى ) عبر شط العرب ( عرضه ٤٨٠ متر والتيار فيه بطيء ) . وقاد الهجوم مجموعة من قوات الكوماندوز والضفادع البشرية تمكنت من الاستيلاء على جزيرة أم الرصاص والجزر الصغيرة القريبة منها . بعد ذلك قامت ايران بشن هجوم نهارى على المواقع العراقية في الأراضي العراقية التي تدافع عن طرق شط العرب . وقاد الهجوم عناصر من فرقة أطلق عليها « فرقة النبي محمد » وهو الاسم الذي استخدمته ايران لتعبئة مائة ألف مقاتل اضافي من المتطوعين وشكلتهم في ٥٠٠ كتيبة . وفي الوقت الذي اشترك في الهجوم اعداد كبيرة من القوات ذات خبرة قتالية جيدة فان الهجوم اعتمد اساساً على وحدات أقل خبرة وتدريباً . وقامت قوات حجمها ٢٠٠٠٠ رجل من الحرس الثوري والمتطوعين بعبور شط العرب الى أم الرصاص والى الشاطيء العراق للشط. وعندما حاولت هذه القوة التحرك على طول طريق شط العرب في اتجاه البصرة لم تقدم لها الدعم الكافي من القوات النظامية الايرانية وكانت معاونة المدفعية بالنيران عبر شط العرب قليلة وضعيفة . وكانت معظم القوات الايرانية النظامية في مكان آخر على الجانب الآخر من البصرة أو تم تجميعهم في المنطقة الوسطى من الجبهة في مواجهة بغداد . كما أن التحضيرات للهجوم ضعيفة تشبه تلك التحضيرات التي نفذت في الهجوم على الفاو . وكانت هذه القوات تهاجم مواقع عراقية دفاعية جيدة التجهيز وقوية وخاصة في قطاع أم الرصاص ، وتم الهجوم بالمواجهة خلال الاسلاك الشائكة وحقول الالغام وضد قوة نيران حولت المنطقة الى ارض قتل مثالية . كما

أن تشكيل القتال للهجوم كان سيئا ، ولم تحاول القوات الايرانية استخدام تكتيكات التسلل التى دربوا عليها . وبمجرد دفع القادة الايرانيون لقواتهم استمروا في شن نيران كثيفة من اسلحة المشاة ضد مواقع مجهزة . وفي الواقع كانت العملية كربلاء \_ 3 أسوأ هجوم من حيث التنظيم والتخطيط خلال هذه الحرب . وهو الى حد كبير شبيه بهجوم المشاة اليائس الذي قامت به انجلترا وفرنسا وألمانيا ضد قوات متخندقة في دفاعات جيدة التجهيز خلال الحرب العالمية الأولى .

وخلال يوم ونصف من القتال اصبح واضحا حجم الخسائر التي تعرضت لها القوات الايرانية عندما أخطأت في شن هجوم بالمواجهة ضد دفاعات منظمة وقوية . فالقوات العراقية لم تستخدم في القضاء على القوات الايرانية أسلحة الرمى المباشر والمدفعية فقط بل استخدمت الطيران والهليكوبترات المسلحة ضد القوات معرضه ومكشوفة . وتم اغراق معظم القوات البرمائية الايرانية وتم دفع القوات الايرانية عبر شط العرب وفقدت ايران معظم العرب وجريج . وأعلنت العراق أنها قتلت مائة جندى ايراني مقابل كل جندى عراقي استشهد وان اجمالي الخسائر الايرانية ما بين ٢٠٠٠، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، قتيل وجريح ، وأعلنت ايران أنها قتلت ما بين ١٤٠٠٠ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وأعلنت ما بين المورد عراق .

# الهجوم الايراني النهائي ضد البصرة

بعد معركة كربلاء \_ 3 ببضع اسابيع شنت ايران هحومين جديدين الأول اطلقت عليه كربلاء \_ ٥ ضد البصرة مباشرة ، والثانى كربلاء \_ ٦ ضد منطقة شمالى بغداد بين قصر شيرين وسومار .

وكانت كربلاء ـ ٥ هى الأهم والأحسن تخطيطا . وكانت ايران تدرس وتخطط لشن عملية ضد البصرة منذ مدة طويلة . وقامت بتدريب القوات فى منطقة مستنقعات بالقرب من بحر قزوين لاختبار انسب فكرة للعملية التى يمكن شنها عبر المانع المائى أمام البصرة . وكانت هذه التدريبات هى مشروع تدريبى مشترك لعدة فرق ايرانية وهى بمثابة أول تدريب منظم تنفذ فيه فكرة معركة الاسلحة المشتركة . وفى أوائل يناير فتحت ايران حوالى ، ، ، ، ، ٢ جندى أمام القطاع الجنوبي من الجبهة وهو تقريبا نفس هجم القوات العراقية التى ستواجهها ، أى أن ايران حققت نسبة ١ الى ١ فى القوة البشرية . وكانت معظم هذه القوات من قوات الحرس الثورى والمتطوعين . واشترك فى الضربة الأولى حوالى

.... رجل ( النسق الأول ) تقدمت عبر المواقع الايرانية بالقرب من سلامكه وكانت نقطة عبور الحدود على بعد ٢٠ كيلو متر من البصرة . وتم فتح قوة قوامها ٢٠٠٠ جندى ايراني أخرى في الحلف كاحتياطي ( أو نسق ثاني ) . وكانت ٧٠٪ من كل هذه القوات من الحرس الثورى والمتطوعين ، ٣٠ ٪ من الجيش النظامي .

وكان الهدف التكتيكي من العملية كربلاء ــ ٥ هو توجيه ضربة عبر الحدود بالقرب من البصرة ثم الالتفاف وعبور المانع المائي بالمنطقة . وكان على قوة الضربة اختراق دفاعات البصرة وعزلها عن باقي القوات العراقية . ويبدو أن الهدف الاستراتيجي كان الاستيلاء على البصرة وتحويلها الى عاصمة للعراق في الجنوب وتدمير القوات العراقية الموجودة في الجنوب واسقاط حزب البعث العراقي ونظامه ثم التقدم شمال والاستيلاء على كربلاء والنجف المدينتين الشيعيتين المقدستين . وكحد أدني اضعاف الجيش العراقي واستنزافه وحصار البصرة وتلقين درس لباقي دول الخليج لا ينسي . وواجهت ايران صعوبات خطيرة في الطريق لتحقيق أي من هذه الأهداف . لقد أنشأت العراق دفاعات قوية حصينة يصعب التغلب عليها الى جانب وجود مانع مائي حول البصرة . لقد انشأت العراق مانعا مائيا عرضه كيلومتر يمتد على الحدود الشمالية الجنوبية للبصرة ثم يغير اتجاه فجأة بزاوية ٩٠ عرضه كيلومتر يمتد على الخدود الشمالية الجنوبية للبصرة ثم يغير اتجاه فجأة بزاوية ٩٠ درجة شرقا . وقامت بانشاء جسر ترايي على طول الحدود لمنع المستنقعات من أن تجف .

مع بداية عام ١٩٨٢ بدأت العراق فى إنشاء بميرة صناعية كبيرة عبر شط العرب من البصرة وحتى بحيرة الاسماك فى نقطة الاتصال بين الفيلقين الثالث والسابع العراقيين . وتم ملء البحيرة بالمستشعرات ووضع الموانع فى القاع واسلاك شائكة ومناطق يمكن كهربتها عن طريق خطوط الضغط العالى . وتمكنت العراق من التحرك الى المواقع عن طريق ترابى يبدأ عند السلامكة وعدد من المسطحات الترابية الصغيرة خارج البحيرة . وتم تدعيم هذه الحواجز المائية بواسطة عدد من القنوات الأصغر وموانع مائية مختلفة . وعليه خلق مسطح مائى مساحته حوالى ٢٠٠ كيلومتر مربع ساعد فى الدفاع عن الشاطىء القريب ، كما أن شط العرب كان مانعا مائيا رئيسيا خلف هذه البحيرة . ودعمت العراق هذه الموانع المائية بالمواقع الحصينة للبصرة وكانت تتكون من ست نطاقات ( أو دوائر ) عندما بدأ الهجوم الإيراني .

وقامت العراق بتنفيذ أعمال ترابية قوية وانشاء مواقع دفاعية قوية على طول الحدود شمال

الشط رغم اعتادها على الموانع المائية كنطاق أمن ضد ايران ، ولكنها لم تنشىء مواقع خلفية لترتد لها القوات بالقرب من الحدود . وكانت للعراق دفاعات أمامية قوية على الشاطىء الجنوبي لشط الحعرب شرق أيو القاصب وهو مركز مصافى كبير غير بعيد عن ركن الحدود على مسافة ١٠ كم من البصرة .

وكان من الممكن أن تكون هذه الدفاعية أكثر فاعلية عليه لو لم تتمكن ايران من تحقيق المفاجأة التكتيكية . كيف نجحت ايران في تحقيق هذه المفاجأة ؟ والاجابة لا توجد عوامل أو أسباب واضحة لذلك . لقد اكتشفت العراق الاستعدادات الايرانية للعملية كربلاء به ولكن ييدو أن القوات العراقية لم تتمكن من معرفة اتجاه المجهود الرئيسي وتوقيته . وكانت للعراق قوات قوية بالمنطقة تشمل اربع فرق و خمسة لواءات حرس جمهورى . وكان المفروض أن تتمكن العراق من ادارة عملية دفاعية قوية منذ اللحظة الأولى ، ولكن كانت بعض الوحدات الرئيسية خارج مواقعها الدفاعية (غير محتلة للدفاعات) عندما بدأ الهجوم . وكانت القيادة العراقية قد احتفظت بفرقتين على الجانب الغربي من شط العرب للدفاع عن البصرة ، وعليه لم يكن لدى العراق قوات كافية للدفاع عن النطاق الدفاعي الأول . كا يبدو أن العراق لم تستوعب الدروس التي كان يجب أن تستنبطها من خبرة القتال في المستنقعات عام ١٩٨٥ أو من خسائرها في الفاو في أوائل عام ١٩٨٦ .

ولم تكن الاحتياطيات العراقية على درجة الاستعداد التي تمكنها من التحرك بسرعة عندما بدأ الهجوم الايراني ولذلك كان تحركها بطيئا . وكانت الأحوال الجوية مناسبة للايرانيين . فلم تكن المياه في المستنقعات في أعلى مستوياتها ولكنها كانت كافية لتشغيل محركات القوارب . وفي المقابل كان تحرك المدرعات العراقية صعبا . وكنتيجة لكل ذلك حققت القوات الايرانية بعض النجاحات المبكرة ، ففي ٩ يناير ١٩٨٧ هاجمت القوات الايرانية في اتجاهين شمال شرق بحيرة السمك ، وجنوب شرق في الاتجاه العالم السلامكه . وكان المفروض أن تقوم هذه القوات بتطويق بحيرة السمك وتدمير القوات العراقية التي تحمي البصرة على الشاطيء الشرق لشط العرب على أن تتلاق الشعبتين في مكان بالقرب أبو الحازب .

دفعت ايران في الموجة الأولى للهجوم ٥٠٠٠٠ جندى ابتداء من الساعة ١٠٠ بعد منتصف الليل. ولكن لم تكن القوات الايرانية لديها الخبرة الكافية لاستغلال ميزة الهجوم

ليلا وأن الأحوال الجوية لصالحها وكالعادة دفعت في المقدمة موجات من المتطوعين لمهاجمة المواقع العرافية يليها قوات الحرس الثوري . وكان الهجوم الابتدائي ناجحا نسبيا خاصة وان القيادة وفرت لقوات المتطوعين وقوات الحرس الثورى ضباط وضباط صف لهم خبرات قتالية سابقة في هذا الأسلوب من الموجات البشرية . وخلال اليوم الأول قتال تمكنت القوات الايرانية من الاستيلاء على بلدة حدودية صغيرة . وعلى الرغم من كثافة وشدة النيران العراقية استمر تقدم القوات الايرانية ببطء واستولت على عدد من المواقع المتاخمة للحدود . ويبدو أن كلا الطرفين استخدم غازات الحرب في هذا القتال. واستولت القوات الايرانية على السلامكه على بعد ٣٠ كم جنوب البصرة واخترق أول خطين دفاعيين بالقرب من خوسك على بعد ٤٠ كم شمالاً . وبذلك تكون القوات الايرانية قد استولت على رأس جسر عبر الحدود وأمنته وبدأت القوات الايرانية في التحرك على طول الشاطيء الشرقي لشط العرب على بعد ٢٠ كم من الضواحي الخارجية للبصرة . وفشلت الهجمات المضادة العراقية التي شنتها في ١٠ يناير ، كما حاولت العراق استخدام المركبات المدرعة البرمائية ولكن هذه المركبات كانت بطيئة الحركة في الأراضي الوحلة ولم تتمكن القوات العراقية من المناورة بقواتها بفاعلية ضد المشاه الايرانية المزودة بالاسلحة الخفيفة المضادة للدبابات. وتمكنت القوات الايرانية من الثبات على شريط عرضه ٦ كم من الأرض بين بحيرة السمك وشط العرب ثم بدأت تتقدم في اتجاه الجنوب الشرقي . كما نجحت بعض الوحدات الايرانية في اختراق الدفاعات حول البصرة . وفي ١١ يناير اعلنت ايران أنها قتلت ١٤٠٠٠ جندى عراقي وأعلنت العراق أنها دمرت ١١ فرقة قوات متطوعين وحرس ثورى وأربعة لواءات باجمالي ٢٠٠٠٠ جندي .

وفى ١٣ يناير أعلن وزير الحرس الثورى الايرانى نداءاً الى المواطنين للتطوع فى الخدمة فى « فرقة النبى محمد » . وفعلا تطوع ، ٢٠٠٠٠ شاب من اجمالى ٥٠٠٠٠ رجل طلبتهم الدولة . وفى ٢١ يناير أعلنت العراق عن طلب متطوعين فيما بين سن ١٤ عام ، ٣٥ عام .

وبدأ سير المعركة يتغير الى جانب من أمكنة فتح تدعيمات أكبر . قامت العراق بدفع قوات الحرس الجمهورى يوم ١٢ يناير وبدأت الدفاعات العرقي تتاسك . وفي الوقت الذي كانت فيه الحسائر العراقية جسيمة ولكنها كانت اقل جسامة بكثير من الحسائر الايرانية . وكانت العراق لازالت تحتفظ بمعظم اسلحتها ومعداتها الرئيسية وكانت قادرة على

استخدامها بفاعلية تتزايد باستمرار وكلما تقدمت القوات الايرانية في الأراضى الجافة المتاسكة وتهاجم الدفاعات الرئيسية عن البصرة كلما تعرضت أكثر للخسائر نتيجة ضعف قوة نيرانها وانخفاض محركتها لتتمكن من تحقيق معدلات الاختراق المناسبة . وبدأت القوات الايرانية تواجه مشاكل خطيرة لسوء نظام الامداد في القتال والنقص في الذخيرة .

وفى يناير تمكن العراق من اقحام كل قواتها الجوية التي عملت بجرأة وقوة . وحققت القوات الجوية العراقية معدلات طلعات وصلت الى ٥٠٠ طلعة في اليوم لمعاونة القوات البرية .

وردت ايران على ذلك بدفع النسق الثانى بقوة ٥٠٠٠٠ جندى في المعركة . ولكنها لم تحقق نجاحات تذكر ، وفي ١٧ يناير شنت ايران هجوما بحريا ضد بعد الأهداف الموحودة بالقرب من الشط . وفي ١٨ يناير تمكنت ايران من الاستيلاء على بوفارين ودويحه وأم التلول والفياز في الشط . ولكن لم تتمكن القوات الايرانية القائمة بالهجوم من الشمال من الاتصال بالقوات المهاجمة من الجنوب كما كان مخطط . ورغم دفع ايران للنسق الثاني فلقد تكبدت القوات الايرانية خسائر جسيمة وتوقف تقدمها تقريبا . وفي ١٦ يناير قدرت الأوساط العسكرية العالمية أن ايران خسرت ٥٠٠٠ جندى والعراق ١٠٠٠ جندى وعليه فكل ما حققته ايران في الفترة ما بين ١٦ ، ١٩ يناير هو اختراق جزئي لبعض الموقع القليلة بالقرب من البصرة وبدأت في محاولة حصار المدينة وقصفها بالمدفعية والصواريخ . وشنت قوات المتطوعين هجوما جديداً يوم ١٩ ، ٢٦ يناير وفعلا أصبحت هذه القوات علي مسافة حوالي ١٥ كم شرق البصرة ، ٣ كم من المواقع الدفاعية الرئيسية العراقية في أبو المخصيب ، ولكنها لم تضف شيئاً لمساحة الستين كيلومتر مربع السابق الاستيلاء عليها وبدأت القوات الايرانية في التقدم بمعدلات امتار بدلا من الكيلومترات نـ هذا اذا نجحت في التقدم .

واستمرت العراق فى التعرض للخسائر فى كل افرع القوات المسلحة حتى أنها اعترفت بفقدانها لعدد ، ٥ طائرة تمثل ، ١٪ من طائراتها العاملة . وفى فبراير واجهت العراق مشكلة فى فاعلية نيران المدفعية وقتال الطائرات بسبب طبيعة الأرض التى تحولت الى طينية تسبب فى عدم انفجار الكثير من الدانات والقنابل لأنها كانت تغوص فى التربة قبل أن تنفجر ويحدث ما نسميه « انفجار باطنى » اى تحت سطح الارض فلا يحدث تأثيراً يذكر .

ونتيجة ذلك تمكنت القوات الايرانية من التسلل ليلا والتخندق وتحمل نيران المدفعية الكثيفة على المواقع .

وكان الضغط الايرانى على البصرة من العنف بحيث اضطرت القيادة العراقية لدفع قوات اضافية من قوات الحرس الجمهورى وفتح قوات الفيلق السابع لتدعيم الدفاعات حول البصرة .

كان القتال البرى وحشيا وخاصة فيما بين ٢٩ يناير ، ٣١ يناير . وقامت ايران بشن هجوم ليلي جديد يوم ٢٩ يناير ونجحت في اختراق الخط الدفاعلي الثالث العراق ووصلت الى الشاطىء الغربي لنهر ياسمين . ومع ذلك لم يكن هذا النجاح ذو قيمة عملية فالقوات الآير انية تكيدت خسائر جسيمة وبدأ معدل الاختراق ومعدل الهجوم ينخفض بشدة . وكانت الخسائر الايرانية من الشدة بحيث انتقلت المبادرة الى الجانب العراق ، ففي ٣١ يناير شنت العراق عدة هجمات مضادة واستردت مساحة ٢٠ كيلومتر مربع في منطقة بحيرة السمك . وفي أوائل فبراير وصلت الخسائر الايرانية الي ١٧٠٠٠ قتيل ، ٤٥٠٠٠ جريج أم الخسائر العراقية فوصلت الى ٦٠٠٠ قتيل، ١٥٠٠٠ جريح. وكانت ايران قد دفعت في المعركة أكثر من مائة ألف جندى . وعلى أى حال اصبحت القوات الايرانية في موقف لا يمكنها فيه دفع احتياطيات أو تدعيمات جديدة . واستمر القتال العنيف حتى منتصف فبراير وكان اداء القوات العراقية جيداً . وفي الوقت الذي كانت فيه القوات الايرانية تحتل قوسم من المواقع على مسافة ١٠ كم من البصرة فانها لم تتمكن من التحرك خارج الشريط الضيق بين شط العرب وبحيرة السمكن ، وكان جزء كبير من القوات يحتشد في منطقة لا تزيد عر ه كم طولا × كيلو متر واحد عرضا . وبنهاية الأسبوع الثالث من فبراير كانت مساحـ الأرض التي استولت عليها ايران لا تزيد عن ١٠٠ كيلو متر مربع من المستنقعات والأرض التي تغرقها المياه وبعض مزارع النخيل .

وحركت ايران جزءا من وحدات الجيش النظامي من جهة سومار وبدا كما لو كانت تعيد فتح مدرعات ومدفعيتها لشن هجوم عام نهائي على البصرة . وفعلا قامت ايران بشو هجومين في فبراير ٢٢ ـــ ٢٣ ولكن لم يشترك في الهجوم سوى عدد قليل من الفرق المشا التي قامت بمهاجمة المواقع العراقية شرق البصرة وعلى طول الطريق من الشلاشه الم البصرة . واطلق على هذا الهجوم « يا زهراء » ، وحقق نجاحا محدودا . ومرة أخرى فشل

الهجوم الايرانى فى اضعاف الدفاعات العراقية وانما تكبدت فيه ايران خسائر جسيمة . وكان هذا الفشل هو نهاية العملية كربلاء \_ ٥ . وفى فبراير اعلنت ايران أن مرحلة جديدة من الحرب قد بدأت ولم يعلن الانتهاء الفعلى لعملية كربلاء \_ ٥ انتهاء القتال . وبعد ثلاثة أيام من اعلان ايران انتهاء العملية كربلاء \_ ٥ قامت القوات الايرانية بمهاجمة الدفاعات العراقية جولم البصرة . وبفشل هذا الهجوم شنت العراق هجوما مضادا محدودا ضد المواقع الأيرانية حول بحيرة السمك ولكن هذا الهجوم المضاد لم يحقق سوى نجاحاً محدوداً .

انتهت المعركة بحصار للبصرة بحجم كبير من قوات المشاة الايرانية ، واتضح للقيادة الايرانية أنها غير قادرة على هزيمة العراق ، وان العراق قادرة على الدفاع عن البصرة ولكنها لم تتمكن من دفع القوات الايرانية للخلف .

### البصرة وحرب المدن:

ادى الصراع من أجل البصرة الى قيام العراق بالعودة الى حرب المدن ، فخلال يناير قامت العراق بتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى (٢٠٠ صاروخ) ضد ٣٥ مدينة ايرانية تشمل قم ونهاوند ( جنوب غرب طهران ) ورامهورمز واصفهان وديزفول . وبنهاية يناير اعلنت ايران أن أكثر من ٣٠٠٠ مدنى قتلوا فى غضون اسبوع واحد . كما قامت العراق بتوجيه ٧٥ ضربة ضد المنشآت الاقتصادية الايرانية فيما بين أول يناير ، ١٤ فبراير ١٩٨٧ واعلنت ايران أن الغازات والضربات العراقية خلال يناير قتلت ١٨٠٠ وجرحت ، ٢٢٠ . ولم تتكمن ايران من الرد بنفس القوة والعنف وانما قامت طائراتها باسقاط قنابل على البصرة فى ٩ فبراير ، كما شنت ايران ضربة صاروخية ضد بغداد والبصرة . واستمرت العراق فى ضرباتها ضد أهداف فى الخليج وردت ايران بضرب سفن الدول الصديقة العراق . وكانت تلك الضربات عنيفة وركزت اساساً على الكويت التى فقدت ٧٥ سفينة خلال اربعة شهور فيما بين أول ديسمبر وآخر مارس . وكانت هذه الضربات سببا فى خلال اربعة شهور فيما بين أول ديسمبر وآخر مارس . وكانت هذه الضربات سببا فى الحويت الى معاولة رفع اعلام احدى الدول العظمى على سفنها الأمر الذى ادى الى مرحلة جديدة لهذه الحرب .

ولقد حققت حرب المدن نصرا للعراق وان كانت تكلفته عالية . ففي يناير اعلنت ايران أنها اسقطت ٥٧ طائرة عراقية واعترفت العراق بفقد ١٥ طائرة فقط . وارتفع بعد ذلك عدد الطائرات التي فقدتها العراق الى حوالى ٤١ طائرة . وتم اسقاط معظم هذه الطائرات

بصواريخ الكتف ونتيجة اخطاء الطيارين .

## كربلاء ــ ٢:

في أوائل عام ١٩٨٧ شنت ايران هجوما جديداً اطلقت عليه الاسم الرمزى «كربلاء ــ ٦ وذلك ضد منطقة شمال بغداد فيما بين قصر شيرين وسومار . وكان حجم القوة التي شنت هذا الهجوم حوالي ، ، ، ، ، ، ، ، جندى ومعهم معظم ما بقى لايران من مدرعات ومدفعية ذاتية الحركة والتي قدرها الخبراء الامريكيون بحوالي ألف دبابة . وركزت القيادة الايرانية حوالي ، ، ، ، ، ، جندى من هذه القوات في موجة الهجوم على منطقة قرية عراقية مهجورة على بعد ، ، ، كم شمال شرق بغداد .

بدأت القوات الايرانية تقدمها ليلا يوم ١٣ يناير ١٩٨٧ وبعد خمسة أيام من بداية العملية كربلاء — ٦ اتضح أن الهجوم يهدف الى اجبار القوات العراقية على الدفاع على جبهتين فى وقت واحد وذلك لخلق مشكلة فى استخدام القوات العراقية للاحتياطى . وككل عمليات كربلاء تمكنت القيادة العراقية من تمييز أى الهجومين هو الهجوم الرئيسى ، بل واكتشاف الهجوم الأول قبل بداية الهجوم الثانى . وحققت القوات الايرانية فى بداية المعركة بعض النجاحات المحدودة ، وكان القتال عنيفا حتى ان ايران اعلنت أنها اسقطت ، ٢ طائرة عراقية ودمرت ، ٠٤ دبابة ومركبة مدرعة عراقية . واستمرت المرحلة الرئيسية للعملية كربلاء — ٦ حوالى خمسة أيام ولكن الهجوم الايراني فشل فى خلق ضغط رئيسى على القوات العراقية . ولم يحدث أى تهديد لبغداد وكل ما حققه هذه الهجوم هو الاستيلاء على ارض مساحتها ، ٢ ميل مربع معظمها كانت أرض ايرانية استولت عليها العراق عام ، ١٩٨٠ .

شنت ايران عدة هجمات أخرى بعد أن اعلن الخومينى فى ١٢ فبراير أن الهجوم يجب ان يستمر الى أن يتحقق النصر . فشنت هجوما بالقرب من حاج عمران فى القطاع الشمالى . واعلنت ايران أنها تقصد اربيل . وفى ١٤ فبراير اعلنت ايران أن الهجوم نجح وأنها دمرت محطة رادار كانت تستخدم فى توجيه الطائرات العراقية فى غاراتها على ايران .

وقام الأكراد الموالون لايران بعدة اغارات شمال كركوك ولكنهم لم يحققوا الا القليل . ولم يحقق الهدف اجبلر العراق على دفع قوات جديدة الى تلك المنطقة . توقفت ايران عن أى عمليات هجومية خلال الفترة الباقية من فبراير وطوال شهر مارس بدأ القتال بالقرب من البصرة . وكان واضحا أن ايران تواجه مصاعب كثيرة فى تعبئة موارد بشرية جديدة بعد أن تعرضت لخسائر بشرية ضخمة منذ بداية الهجوم العام فى ديسمبر ١٩٨٦ . كما أن الأحوال الجوية تحسنت وزادت من قدرات الطيران والمدفعية العراقية وهذا بالتالى كان له تأثير سلبى على القوات الايرانية . وبات أمام القيادة الايرانية عدة حلول كل منها يحمل مخاطرة ما وهى :

- محاولة اقتحام واجتياح حلقة الدفاعات المحصنة العراقية حول البصرة .
- استخدام الجزر التي تم الاستيلاء عليها في شط العرب كنقطة وثوب للهجوم عبر شط العرب في مناطق جديدة .
  - محاولة الاختراق في جنوب البصرة والاتصال مع القوات الايرانية بالفاو .
- الاختراق والتقدم في اتجاه بغداد من حوض سومار في اتجاه الجنوب الشرقي عبر مواقع
   عراقية مدافع عنها جيدا وجيدة التجهيز وفي أراضى جبلية وعرة .
- ●شن هجوم محدود في اقصى الشمال أو تهديد خط أنابيب البترول العراقي المار بتركيا .
- استخدام القوات البحرية الايرانية وصواريخ سيلك وورم لمواجهة هجمات العراق ضد
   الناقلات الايرانية ولاجبار دول الخليج على تقليل الدعم الذى تقدمه للعراق.
- استخدام الارهاب والتهديد لاجبار الكويت والسعودية على قطع معوناتها للعراق .

فى ٤ مارس ١٩٨٧ شنت ايران هجوماً جديداً اطلقت عليه «كربلاء - ٧ » فى المنطقة الجبلية فى أقصى الشمال فى منطقة تسمى مرتفعات جيردماند، وهى قريبة من منطقة حاج عمران، وهى غرب يبراتشهر فى ايران شرق مدينة راواندوز العراقية (كردستان العراقية). وفى عام ١٩٨٣ دار فى هذه المنطقة قتال قاسى وعنيف وكانت هامة لأنها تمكن ايران من اختلال مواقع على مسافة حوالى ١٨ كم داخل الأراضى العراقية تشرف على الطريق الرئيسي الى روانديز، وكذا لتقوية وضع ايران وعلاقاتها مع الاكراد العراقيين المعارضين للنظام العراق، ولزيادة الضغط على كركوك على بعد ٩١ - ١٠٠٠ كم جنوب راوانديز.

تمكنت قوة قوامها ٤٠٠٠ رجل ايرانية وكردية من التسلل بمهارة خلال المواقع العراقية

في المنطقة الجبلية ) ٢٠٠٠ قدم فوق سطح البحر ) التي كانت تحتلها قوات عراقية ( اللواء من الفيلق الحامس ) . وشن الايرانيون هجومهم مترجلين ولكنهم استخدموا البلدوزازات والجريدارات لعمل طريق يتقدم خلف القوات مباشرة الأمر الذي سهل عملية الامداد بالاحتياجات ودفع التدعيمات بسرعة رغم سعوية الأرض . وكانت للعراق قوة النيران التي تمكنها من ادارة دفاع قوى وفعال ولكن القوات العراقية غير مستعدة وفوجئت بالهجوم . وعليه فخلال ٢٤ ساعة فقط تمكنت القوات الايرانية من الاستيلاء على الهدف ، واستولت كذلك على عدد آخر من المواقع تطل على مدينة شومة مصطفى رغم الهجمات المضادة العراقية المتكررة أيام من ٥ الى ٨ مارس . وبحلول التاسع من مارس كان الايرانيون قد تقدموا لمسافة ٢٠ كيلو متر في بعض المناطق . ومع ذلك استمرت أوضاع القوات البراقية قادرة على حماية وتأمين كركوك ، ولكن هذا القتال في الشمال والقتال حول البصرة اقلقت القيادة العراقية . وفي ١٥ مارس عقد اجتماع للقيادة العليا العراقية في بغداد المبصرة اقلقت القيادة العراقية موروا ضرورة تطوير وزيادة حجم قوات الحرس الجمهوري والعناصر المتميزة من القوات البرية والاعداد لمن هجوم مضاد عام وتصعيد حرب الناقلات والتوسع في استخدام الغازات السامة . وكان السبب في هذه القرارات الخوف من أن تؤدي حرب الاستنزاف الي هزيمة العراق .

وفى ٦ ابريل شنت ايران هجمات من الموجات البشرية مرة أخرى ضد المواقع العراقية حول البصرة فى جنوب شرق بحيرة السمك اطلقت عليه كربلاء ٨ ، وكان بقوة حوالى ٢٥،٠٠ جندى معظهم من قوات المتطوعين والحرس الثورى . وتم شن الهجوم على مواجهة ضيقة من المواقع التى استولت عليه ايران فى المعارك السابقة حول البصرة . واستمر هذا الهجوم حوالى ثلاثة أيام ولكنها كانت معركة حمامات دم بكل معنى الكلمة . فالهجوم تم ضد دفاعات عراقية قوية منظمة وبالمواجهة فتعرضت القوات الايرانية لحسائر جسيمة وصلت الى عشرة ألاف قتيل وجريح . وكل ما حققه الهجوم هو النجاح فى عبور احدى القنالين والتقدم لمسافة لا تزيد عن كيلو متر واحد . وعليه كان هجوما فاشلا ومكلفا .

ومع ذلك لم تتوقف ايران عن تكرار هجماتها . فبعد خطاب قوى لرافسانجاني يوم ٨ ابريل شنت ايران في اليوم التالي هجوما جديدا في الجزء الشمالي من الجبهة الوسطى اطلقت عليه «كربلاء — ٩ » بالقرب من قصر شيرين على بعد ١٧٠ كم شمال بغداد وقامت بهذا

الهجوم فرقتان ايرانيتان واستمر اربعة أيام . ومثلها مثل كربلاء ــ ٧ كان الهدف هو تحسين الاوضاع الايرانية على المرتفعات الاستراتيجية فى منطقة الحدود ولاجبار العراق على الاحتفاظ بقوات كبيرة على طول الجزء الاوسط والشمالى من الحدود . ولكنها لم تحقق نفس المكاسب التى حققها كربلاء ــ ٧ وانما حققت نجاحا محدودا جدا .

كانت كربلاء ــ ٨ وكربلاء ــ ٩ بمثابة خاتمة الهجمات البرية الرئيسية للقتال عام ١٩٨٧ بل والى حد ما نهاية الجهد الايرانى لكسب الحرب بواسطة هجوم عام نهائى . لقد ثبت أن ايران يمكنها تحقيق بعض المكاسب المحدودة ولكنها غير قادرة على تحقيق اختراق استراتيجي رئيسي الا اذا ارتكبت العراق أخطاءاً جسيمة سواء فى أسلوب استخدام لتفوقها في قوة النيران وفى أسلوب استخدامها للاحتياطيات والانساق الثانية ومع ذلك استمرت ايران تتحدث عن الهجوم النهائى ولكنها لم تتمكن من تعبئة القوات البشرية التي تمكنها من شن هجوم من الموجات البشرية الضخمة وهو الأسلوب الذي اصرت على استخدامه بغض النظر عن فشله وارتفاع الحسائر البشرية بسببه والذي يتنافى مع فن الحرب الحديثة . وكانت المشكلة الرئيسية هي الحسائر فبنهاية ابريل ١٩٨٧ تعرضت ايران والعراق لحسائر بشرية جسيمة وان كانت خسائر ايران تكاد تكون خمسة أو ستة أمثال الحسائر العراقية .

وعموما لا يمكن القطع بما اذا كانت معركة البصرة تمثل نقطة تحول في مسار الحرب المعراقية الايرانية أو أن الهجمات الايرانية التي تمت عام ١٩٨٧ أدت الى تدمير المطرقة الايرانية ضد منافستها العراق . ولكن هناك عامل آخر هام وهو مدى تأثير هذه الحسائر على معنويات الشعب الايراني والرأى العام الايراني وقدرات ايران على تجنيد وجمع متطوعين العام والروح المعنوية للشعب الأمر الذي أدى الى ظهور إتجاه عام لعدم الرغبة في التطوع للقتال . ولأول مرة تحدث مظاهرة ضد الحرب في منتصف ابريل في ايران بل وتنادى بالعفو عن صدام حسين . بل لقد انتشرت شائعات تلقى باللوم على الملات بأنها بضحون بأرواح الرجال دون ما هدف واضح . وبدأت تطفو إلى السطح تساؤلات كثيرة وندوات بأرواح الرجال دون ما هدف واضح . وبدأت تطفو إلى السطح تساؤلات كثيرة وندوات تناقش جدوى الحرب وجدوى تكتيكات الموجات البشرية . وعموما تبدو أن كربلاء — لا كانت آخر معركة يمكن فيها لايران دفع عشران الألوف من القوات في هجوم بالمواجهة ضد مواقع مجهزة مستخدمة تكتيك الموجات البشرية .

وفي المقابل بدأت الثقة تعود الى القوات والقيادة العراقية رغم ما تعرضت له من خسائر جسيمة واخلاء البصرة من معظم سكانها (حوالى النصف). ومع ذلك فلقد اتضح للقيادة العراقية أن العراق غير قادرة على هزيمة ايران. ففي الوقت الذي كان اداء القوات البرية العراقية أفضل بالمقارنة بالسنوات السابقة الا أنها لم تكن قادرة على شن هجمات مضادة ناحجة اذا كانت ضد قوات ايرانية معها مدرعات. كما استمرت العراق تواجه مشاكل في الاستخدام الناجح الفعال للتفوق العراقي الكبير عسكريا. فكثيرا ما كانت الوحدات العراقية تستهلك كميات ضخمة من ذخيرة المدفعية في ضرب حشود نيران كثيفة وغلالات نيرانية كثيفة في المستنفعات ومناطق ذات تربة رخوة وهشة فيكون تأثيرها منخفضا وفاقدا لا طائل من ورائه وهو استخدام غير سليم للمدفعية. ويقال أن المدفعية العراقية اطلقت حوالي مليون طلقة في يوم واحد في مرحلة من المراحل وانها كانت تنفق مليار دولار شهريا على الدفاع في المنطقة الجنوبية.

# حرب الإستنزاف تستمر والغرب يدخل الحرب مــارس ۱۹۸۷ ــ ديســمبر ۱۹۸۷

بنفس أهمية القتال حول البصرة من حيث صياغة مستقبل الحرب البرية فإن التطورات في الخليج أدت إلى ظهور مرحلة جديدة في هذه الحرب. ففي يناير زادت الهجمات الإيرانية والعراقية ضد السفن في الخليج عن أي شهر سابق. كما قامت العراق بضرب خرج والمنشآت البترولية الإيرانية في سييري ومنشآت بترولية إيرانية أخرى. ورغم أن هذه الضربات لم تحدث تأثيراً كبيراً في خفض صادرات البترول الإيرانية ولكنها أجبرت إيران على إرسال بعثات لشراء ناقلات جديدة ( ١٥ ناقلة ) من الخارج. واستمرت الطائرات العراقية في ضرب الناقلات وحقول البترول الإيرانية. ومع ذلك إستمر تصدير البترول الإيراني عالياً نسبياً. وبدأت إيران تحاول طريقة جديدة لإدارة حرب الناقلات ، فكانت إيران هذه المرة هي التي غيرت من حرب الناقلات فبدأت تقوم بما هو أكثر من إزعاج حركة الملاحة في الخليج للسفن من وإلى مواني السعودية والكويت. ويوضح الجدول التالي المجمات على السفن في الخليج فيما بين عام ١٩٨٤ وعام ١٩٨٧ .

| سفن فقدت | أفسل | إهسالي | هجمات إيرانية | هجمات عراقية | تساريخ             |
|----------|------|--------|---------------|--------------|--------------------|
| 77       | ٤٩   | ٥٤     | ١٨            | ۲٦           | ነፃለዩ               |
| 17       | 11   | ٤٧     | ۱٤            | ٣٣           | 1940               |
|          |      |        |               |              | : 1444             |
|          |      | ٤      | ٣             | 1            | أكتسوير            |
|          |      | 11     | *             | 9            | نوقميسر            |
|          |      | ٥      | صفسر          | •            | ديسسمبر            |
| ۳۰       | ٨٨   | 1.4    | ٤١            | 77           | إجمالي عام ١٩٨٦    |
|          |      |        |               |              | : 1447             |
|          |      | ١٣     | ٦             | Y            | ينسسايىر           |
|          |      | 4      | ٣             | ٦            | فبسرايس            |
| -        |      | ٦      | ٣             | ٣            | مـــارس            |
| -        |      | •      | ٣             | ۲            | إبسريسسل           |
| ٤        | 1.   | ٥٨     | 74            | 79           | ينساير ــ يونيـــو |

وواجهت إيران أيضاً مشاكل خطيرة بالنسبة للبحرية ؛ فلقد فقدت الكثير من الأفراد المدربة ذوى الخبرة بسبب الثورة التى تخلصت من أعداد كبيرة منهم . وتعرضت مدمرتان إيرانيات لإصابات أحدثت بها أضرار بالغة ، وكذا فرقاطتين وغواصة . وفقدت كاسحتان ألغام . ولم يبق لديها سوى ٢ لنش مرور . ولم تستطع إيران شراء سفن حربية جديدة لإستعواض خسائرها فقط ولكنها واجهت مشكلة خطيرة في صيانة وإصلاح ما لديها من قطع ، كما أنها كانت تعانى من نقص شديد في الصواريخ المضادة للسفن والمضادة للطائرات . كما أن معظم أجهزة الرادار كانت عاطلة . كما أن معظم الصواريخ التي تم توريدها قبل سقوط الشاه إنتهي عمرها الإفتراضي ولم تتمكن من إطالة أعمارها لأسباب فنية كثيرة . ومع ذلك كانت إيران لا زالت قادرة على تشغيل السفن البريطانية الهجومية فنية كثيرة . ومع ذلك كانت إيران لا زالت قادرة على تشغيل السفن البريطانية الهجومية بالصاروخ سي كيلر ماركة ٢ ، AB-2K . وكانت لديها طائرتا أوريون FF-3 وإن كانت تفتقر للرادارات المناسبة . لكل ذلك ودون الدخول في تفاصيل كثيرة كان موقف القوات البحرية الإيرانية صعباً للغاية .

ومع ذلك بدأت إيران تستخدم ما لديها من قطع بحرية لمهاجمة سفن الشحن والناقلات في الخليج ، وكانت معظم هجماتها تتم ليلاً . وفي معظم الأحوال كانت البحرية الإيرانية تستخدم الصاروخ الإيطالي سي كيلر . وكان هذا الصاروخ قد دخل الخدمة في إيران لأول مرة عام ١٩٨٤ رغم أنه كان موجوداً منذ عهذ الشاه . وهو صاروخ خفيف نسبياً يزن محم وله رأس مدمرة زنة ٧٠ كجم لها قدرة محدودة على إختراق الدروع ، وأقصى

مدى للصاروخ ٢٥ كيلو متر وأقل مدى ٦ كم . وهو من النوع الـ sea-Skimmer الذى يطير على إرتفاع ٣ ــ ٤ أمتار ولذلك تطلق عليه إسم الطائر البحرى المسمى بالقمص ويوجه بالرادار Beam Rider إلى الهدف ويمكن توجيهه لاسلكياً في حالة وجود إعاقة شديدة .

وخلال الهجمات التي شنتها العراق وإيران على السفن في الخليج غرق منها عدد محدود وأصيب بعضها إصابات خطيرة ولكن فيما بين أول يناير وأوائل فبراير ارتفع عدد السفن التي أصيبت بشكل حاد . وكنتيجة لذلك بدأت أساطيل الغرب والسوفييت تتخذ بعض الإجراءات المضادة . ففي منتصف يناير أرسل الإتحاد السوفيتي فرقاطة صواريخ لمرافقة السفن السوفيتية التي تحمل الأسلحة إلى العراق إبتداء من المضايق الكويتية . وكانت هذه الفرقاطة ثانى سفينة حربية سوفيتية تدخل الخليج منذ عام ١٩٨٢ وكان ذلك إشارة واضحة لإيران والعراق ودول الخليج أن الإتحاد السوفيتي سيحمى سفنه . وزادت الولايات المتحدة الأمريكية من قوتها في المحيط الهندى فوصلت إلى مجموعة حاملة طائرات كاملة تتضمن الحاملة كيتي هولد ( ٨٥٠٠٠ طن ) وإحدى عشرة قطعة مرافقة وحماية . وفتحت الولايات المتحدة هذه القوة الضاربة شرق مصيرة مباشرة . وزادت إنجلترا وفرنسا من عدد سفنها العاملة في المنطقة . ولم يكن رد فعل هذه الدول بسبب الصاروخ الإيراني سي كيلر وإنما بسبب إكتشاف إقامة إيران لصواريخ مضادة للسفن أقوى بكثير في منطقة مضيق هرمز وهي الصواريخ الصينية الصنع سيلك وورم والتي حصلت عليها إيران في صيف عام ١٩٨٦ . ويمكن إقامة هذه الصواريخ على قواعد ثابتة وقواعد متحركة ، ولقد ساعد ذلك على فتح هذه الصواريخ بصورة تقلل تعرضها وكان بكل موقع ٢ إلى ٤ قواذف. ويزن الصاروخ ۲۵۰۰ ــ ۳۰۰۰ كجم وله رأس مدمرة تزن با بين ۵۰۰ ، ۲۰۰۰ كجم ، وأقصى مدى له ٩٥ كم وله عدة نظم توجيه نظام HY-2 يستخدم رادار تتبع ونظام HY-2A يستخدم نظام الأشعة Infrared للتغلب على الإعاقة الإلكترونية المضادة ، ونظام PY-2G للتخلب يستخدم نظام حراري للتوجيه . وكان هذا الصاروخ أكثر فاعلية على مسافة ٤٠ كم ولكن له مسافة مؤثرة تصل إلى ٧٠ ــ ٨٠ كم طبقاً لحجم السفينة وتوفر رادار تمييز الأهداف . ولقد باعت الصين الشعبية عدداً من هذه الرادارات لإيران للإستخدام على سفنها وطائراتها . ويصل الصاروخ إلى الهدف في حوالي ست دقائق ، وعادة ما يرتفع قبل إصابة الهدف لأُعلى إلى إرتفاع ١٤٥ متر قبل أن ينقضي على الهدف من على إرتفاع ٣٠

متر . ودون الدخول فى تفاصيل أكثر فإن هذا الصاروخ كان يمثل تهديداً مؤثراً للملاحة فى الخليج .

ولقد خلق هذا التهديد مشاكل مختلفة للغرب إبتداءاً من المشكلة التي خلقتها إيران بهاجمتها الناقلات والسفن في المياه الإيرانية ، ومهاجمتها لسفن الدول الأخرى في المياه الدولية المتجهة إلى المواني في منطقة الحرب .

وبالنسبة للأمريكيين لم تكن المشكلة هو مستوى حرب الناقلات الدائرة وإنما خطورة تأثير ذلك على سريان البترول إلى الدول الغربية المستوردة للبترول من المنطقة . فالمنطقة تنتج من إجمالي تجارة البترول الدولية ، ٣٠٪ من إجمالي تجارة البترول الدولية ، ٣٠٪ من البترول الذى تستهلكه دول أوروبا الغربية ، ٢٠٪ من إحتياجات اليابان . وحتى مع التوسع فى خطوط الأنابيب ( المارة بتركيا والسعودية ) فإن ١٧٪ من البترول الذى تستورده أوروبا يمر بمضيق هورمز . إن تهديد البترول الكويتي يشكل تهديداً للغرب إذ بها إحتياطي بترول مؤكد يساوى إحتياطي البترول الموجود فى إيران والعراق معاً ، فلديها ما يزيد عن مائة مليار برميل إحتياطي بترول أو ١٣٪ من إحتياطيات البترول على مستوى العالم فى مقابل ٣٠٩٪ فقط فى الولايات المتحدة الأمريكية . كما أن للكويت إستثمارات فى الدول الغربية تزيد عن المائة مليار دولار .

وعليه ففى ١٣ يناير ١٩٨٧ طلبت الكويت رسمياً من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم القوات البحرية الأمريكية بحماية ناقلات البترول التابعة لها وذلك بأن يرفع عليها علم الولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت قد طلبت نفس الحماية من الإتحاد السوفيتى . وكانت حركة ناقلات البترول الكويتية بمعدل ناقلة يومياً على الأقل وكان إجمالى الحركة شهرياً حوالى ٧٠  $\sim$  ١ ناقلة . وفي أوائل عام ١٩٨٧ أصيبت سبعة ناقلات كويتية فقط من بين حوالى ٧٠ هجوم على السفن منذ بداية حرب الناقلات . وفيما بين أول عام ١٩٨٥ ، ١٧ سبتمبر ١٩٨٦ لم تهاجم إيران أي سفينة كويتية من بين ٣٤ سفينة هاجمتها إيران .

وبدأت الكويت تتعرض لهجوم سياسي عنيف من الإيرانيين لسماحها للعراق بإستخدام ميناء الشيبه لشحن أسلحة سوفيتية وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى . كما أن الكويت خاطرت بإحتال مهاجمة السفن الإيرانية بسماحها للطائرات العراقية بأن تطير عبر الأجواء الكويتية لكى تقترب من جنوب الخليج لتهاجم السفن الإيرانية دون إنذار . كما أن الكويت

سمحت للبحرية العراقية بإرسال سفن صغيرة عن طريق الممر المائى بين الكويت وبوبيان ، كما سمحت للهليكوبترات العراقية بطلعات من الأراضى الكويتية .

أربع عوامل أو أسباب أقنعت الحكومة الأمريكية بالموافقة على رفع العلم الأمريكي على السفن الكويتية:

أولها: أن الإتحاد السوفيتي وافق على الطلب الكويتي لرفع العلم السوفيتي على السفن الكويتية ، وأن الكويت عرضت أن يشترك الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في هذا فترفع أمريكا علمها على ست ناقلات والإتحاد السوفيتي على سبعة ناقلات .

والشانى : هو الحاجة إلى إعادة تأكيد النفوذ الأمريكى فى المنطقة بعد سقوط الشاه ، وإستمرار إمداد أصدقاء أمريكا فى الخليج بالسلاح ، وإزالة آثار فضيحة إيران جيت .

والشالث : هو أن إيران نشرت صواريخ سيلك وورم فى منطقة الخليج وأنها تبنى فرعاً جديداً بحرياً لقوات الحرس الثورى للعمليات البحرية .

وأخيراً: أن إيران لم تهاجم الناقلات التي ترفع أعلام القوى الرئيسية الدولية خلال الحرب وأنها سوف تستمر في ذلك ، كما أن إيران غير قادرة على تحدى البحرية الأمريكية .

وفى نفس الوقت وخوفاً من أى تطورات بعد رفع العلم الأمريكي على الناقلات الكويتية وضع النبتاجون خطة طوارىء لضرب قواعد الصواريخ الإيرانية سيلك وورم ، ولكنها لم تخطط لفتح قوات يمكنها أن تتعامل مع كل التهديدات التي قد تواجهها الولايات المتحدة عندما تبدأ في عملية حراسة القوافل بالخليج .

وف ٧ مارس أبلغت الولايات المتحدة الكويت أنها مستعدة لحماية الإحدى عشر ناقلة كويتية ، وقبلت الكويت العرض في ١٠ مارس . ووقعت الكويت الإتفاقية مع الولايات المتحدة في ٢ إبريل ١٩٨٧ . وحرصت الكويت على عدم الإتفاقية مع الولايات المتحدة على أي ترتيبات أخرى وتفادى الأعلام والدعاية للموضوع واستمرت في إشاعة أنها استأجرت ناقلات سوفيتية لتوحى للعالم بأن النشاط هو نشاط دولي وبذلك تفادت المشاكل الإقليمية بالنسبة لقبول العرض الأمريكي .

ومثلها مثل الولايات المتحدة يبدو أن الكويت قللت من المخاطر المحتملة بالنسبة لموضوع رفع الأعلام الأمريكية فوق الناقلات الكويتية . ومن المؤكد أنها شعرت أن إيران لن

تتحدى ضمانات الولايات المتحدة الأمريكية والسوفييت فى الدفاع عن الكويت ضد أى هجمات أو غزو إيرانى ويبدو أن الكويت لم تدرك المخاطرة بأن إيران قد تحاول إقامة علاقات ما مع الإتحاد السوفيتي أو تتحدى الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي حدثت فى أزمة الرهائن الأمريكيين وأثناء التدخل فى لبنان .

وخلال الأيام الباقية من شهر فبراير وطوال معظم مارس استمرت إيران في قصف البصرة . واستمر قادة إيران يتحدثون عن هجوم نهائي ، ولكن القوات الإيرانية لم تفعل سوى شن هجمات محدودة في الشمال وإدارة معركة استنزاف في الجنوب . وفي المقابل استمرت العراق في إدارة معركة دفاعية ثابتة على البر والتركيز على إستخدام القوة الجوية في قصف القوات البرية الإيرانية والأهداف البترولية والمدن الإيرانية . واستمرت العراق في مهاجمة ١٣ مدينة رئيسية في غرب إيران بالطيران طوال شهر فبراير . واستمرت الطائرات العراقية كذلك في ضرب طهران وهو ما لم يحدث منذ حرب المدن عام ١٩٨٥ .

ولم يكن رد القوات الجوية الإيرانية مؤثراً حتى أن بعض المصادر قالت أن ثلث قوة الطائرات الإيرانية ١ ف \_ ٤ هو القادر على الطيران وأن أقل من ثلث الألف هليكوبتر الإيرانية المسلحة هي الصالحة للعمل . وكل ما أمكن لإيران عمله هو إطلاق بعض الصواريخ سكود على بغداد وإن كانت هذه الضربات غير مؤثرة . وظلت أيضاً وسائل الدفاع الجوى الإيراني محدودة ولكن وصول الصواريخ هوك التي أرسلتها الولايات المتحدة لإيران عن طريق إسرائيل تمكنت من الحد من الضربات الجوية العراقية ضد حرج وسيبرى ولاراك وبعض الأهداف الحيوية الأخرى .

ومع ذلك يمكن القول بأن حرب المدن توقفت مؤقتاً في حوالي ١٨ فبراير ١٩٨٧ واستمر ذلك حتى أبريل. ولم يعرف بدقة سبب هذا التوقف مع أن العراق أعلنت أنها قامت بذلك بناء على طلب « راجافي » الذي قال لصدام حسين أن هذه الضربات تؤذى الكتل الشعبية المعارضة للحكم ولا تؤذى القيادة الإيرانية . ويبدو أن السبب الحقيقي هو موافقة الخوميني على إيقاف قصف البصرة بالمدفعية في مقابل إيقاف حرب المدن مؤقتاً .

إن العراق لم تتوقف فقط عن مهاجمة المدن الإيرانية بعد ١٨ فبراير ولكنها خففت من معاونتها الجوية للقوات البرية كذلك ، بل لقد اعترفت العراق بأنها فقدت ٥٪ من قوتها الجوية . وتسببت هذه الخسائر في فقدان العراق لعدد من أكفأ طياريها . وفي الوقت الذي

وافق فيه الإتحاد السوفيتى على سرعة تعويض العراق عن هذه الحسائر فإن موقف الطيارين الأكفاء فى القوات الجوية أصبح حرجاً علماً بأن إيران أعلنت أن خسائر العراق أكثر من ذلك وأنها وصلت إلى ١٥٪. كما أن إيران لم يكن لديها طيارون أكفاء سوى لحوالى ١٥ ــ ٢٥٪ من عدد الطائرات التى تملكها . ويبدو أن العراق قررت أنها لا يمكن أن تتحمل فقد طائرة ثمنها يصل إلى ١٥ ــ ٢٥ مليون دولار وكذلك الطيار فى تقديم المعاونة القريبة للقوات البرية . كما أن القيمة الإقتصادية للهدف الذى تدمره الطائرة أقل بكثير من قيمة الطائرة والطيار ، كما أن التأثير التكتيكى والإستراتيجي لأى أثر تدميرى لأهداف أيرانية تأثير محدود . وهذا معناه أن العراق اضطرت إلى التحول لضرب أهداف أخرى يمكن للطائرات إصابتها وتدميرها دون أن تتعرض للسقوط ، أو إلى ضرب تلك الأهداف التى طا أثار إستراتيجية وسياسية رئيسية .

ووجدت إيران طرقاً جديدة لتوجيه الضربات إلى العراق . فلقد زادت من ضغطها على الكويت لتجبرها على خفض معونتها للعراق ، وعلى العراق لتخفض هجماتها على المنشآت البترولية الإيرانية . كما قام الشيعة الموالون لإيران فى الكويت بسلسلة من المظاهرات والإحتجاج فى أبريل . والمخاطرة التى واجهت الكويت فى مجال التخريب أصبحت أكثر وضوحاً فى ٢٢ مايو عندما حاول البعض إشعال الحريق فى معامل التكرير . وكان الحريق معططاً للقضاء على ، ، ، و كا برميل من البروبين (Propane) وخزانات البوتان Butane والقضاء على كل المصفاة .

والأهم من كل ذلك أن إيران انتهت من إنشاء أربع منصات لإطلاق الصواريخ سيلك وورم بالقرب من المضيق . وبحلول النصف من أبريل ١٩٨٧ أصبح لدى إيران ١٢ قاذف صواريخ سيلك وورم ، ٢٠ صاروخ في الخط الأول ، ٢٨ صاروخ إحتياطي . وكانت المشكلة الوحيدة في تعطيل عمل هذه الصواريخ هي نقص بعض الأجزاء الحامة . وتم اكتشاف أول موقع في جزيرة قاسم في مدخل الخليج . وكان الموقع الثاني في كوبستاك شرقاً . ورغم أن الصوايخ كانت ستغطى بالكاد مدى ٢٤ كيلو متر من عرض المضيق بدرجة دقة معقولة وبالحمولة العادية ( الرأس المدمرة ، ١٠٠ كجم ) أو مدى ٧٥ كم بدرجة دقة أقل وبرأس مدمرة ، ٥٠ كجم . وبدأت إيران تبنى قاعدة جديدة على الحافة الجنوبية لشبه جزيرة القاو . وحقق هذا الموقع لإيران إمكانية إطلاق الصواريخ سيلك وورم على مدينة الكويت وعلى ناقلاتها .

وعلى الرغم من فشل سلسلة العمليات كربلاء شنت إيران هجوماً آخر فى الشمال فى منتصف أبريل أطلقت عليه أيضاً كربلاء . ١٠ . وقبل الهجوم بوقت قصير دعمت إيران عدداً من الغارات التى شنها الأكراد الموالين لإيران . وفى ١٨ أبريل أعلنت أن قواتهم والأكراد قتلت ١٥٠٠ عراقى وأستولت على ٢٠ قرية وأستولت على عشرة هيئات حاكمة فى مقاطعة السليمانية .

وتمت عملية كربلاء ـ ١٠ في صورة ثلاث هجمات تمت في المناطق الجبلية جنوب شرق بانيه وشمال شرق السليمانية وكانت تهدف الإستيلاء على الطرق والمرتفعات بين ماوات وشوارته . ورغم أن ماوات ليست سوى قرية صغيرة فإنها كانت أحد النقط الدفاعية الرئيسية للعراق بالقرب من الحدود وكانت محاطة بحلقة من الملاجىء وحقول الألغام ، أما شوارته فكانت مركزاً سكانياً على الطريق إلى السليمانية . بدأ الهجوم يوم ٢٣ أبريل ١٩٨٧ وكان يوم الخميس وتم ليلاً في وقت تصبح فيه القوات العراقية أقل إنتباهاً . وبنهاية أبريل أعلنت إيران أنها استولت على ١١ قرية ، ٣١٠ كيلو متر مربع وقتلت ٠٠٠ جندى عراق وأسرت ٣٥٠ ومن بينهم ضابط عراق برتبة العميد . وأعلنت العراق أنها صدت الهجوم الذي تم بواسطة آلايين إيرانيين وقتلت ١٥٠٠ جندى إيراني ودمرت ٦٦ مركبة .

وبنهاية مايو أصبح واضحاً أن إيران لم تستولى على ماوات وشوارته أو أى موقع إستراتيجي آخر ولو أن الإيرانيين احتلوا المرتفعات المحيطة بجبل سليمانية . وهذا يعنى أن القوات الإيرانية على بعد ٤٨ كم من السليمانية وحوالى ١٠٠ كيلو متر من كركوك .

لقد هاجمت إيران منطقة لا تمثل أى أهمية إستراتيجية بالمرة . وفي الواقع كانت الأرض من الوعورة بحيث بدأ الناس يقولون أن القوات الإيرانية تتابع الهجوم في تلك المنطقة لتعلن للشعب الإيراني أنها تحقق إنتصارات على العراق ، بل لقد استغل رافسانجاني هذا الموضوع لبحقق فوزاً سياسياً على مناقسة منتظرى . ومن أهم التطورات التي حدثت خلال ما بقى من فصل الربيع لعام ١٩٨٧ في الخليج أن إيران حاولت أن تتفوق على العراق في حرب الناقلات وأن رفع الأعلام الأمريكية على السفن الكويتية أدى إلى تدويل الصراع البحرى في الخليج . لقد بدأ ذلك بمواجهة بين إيران والإتحاد السوفيتي ولكن سرعان ما حدثت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية .

ففي أبريل ١٩٨٧ بدأت إيران في الرد على موافقة الإتحاد السوفيتي على حراسة الثلاث ناقلات سوفيتية التى أجرتها الكويت فأعلنت إيران تحذيرها بأن هذا العمل سيخلق مشكلة موقفاً خطيراً . وأن الموقف في الخليج قد يتحول إلى أفغانستان أخرى . وأطلق رافسانجاني تحذيراً مماثلاً للولايات المتحدة الأمريكية . ويبدو أن هذه التحذيرات الإيرانية اعتمدت على أن إيران تمكنت من تطوير قدرات بحرية للحرس الثورى الإيراني . وكما سبق وذكرنا حاولت إيران أن تتحدى وتنافس العراق في حرب الناقلات ، ولكنها أخذت تهاجم سفن دول العالم الثالث وليست السفن العراقية لأنه لم تكن هناك سفن عراقية تعمل في الخليج . ومن الطبيعي أن ذلك سيحدث رد فعل مضاد من دول الخليج في الجنوب والأساطيل الغربية . وكانت إيران قد فقدت عدداً من سفنها الحربية الرئيسية ولكنها كانت لا تزال قادرة على التعامل مع بحرية دول جنوب الخليج . وكانت المدمرة البريطانية أرتيميز ( دفاع جوى ) والمدمرات الأمريكية بابو وبالانج المزودتان بوسائل دفاع جوى حديثة كانت تعمل بالخليج . وكانت إيران لديها أربع فرقاطات ( بريطانية ) مزودة بالصواريخ سطح / سطح سي كيلر ، كما أن ثمانية لنشات مرور على الأقل إيرانية لا زالت تعمل وهي مزودة بمدفع ٧٦ مم ومدافع ٤٠ مم وقواذف هاربون ولو أن أعداد الصواريخ هاربون محدودة . وكان لدى إيران عدد لا بأس به من سفن أصغر مختلفة الأنواع . ولديها كاسحة ألغام ٣٢٠ طن ولكنها كانت في بحر قزوين ، ولديها كذلك أربع سفن إنزال دبابات وتحمل كل منها هليكوبتر اجوستا مزودة بصواريخ AS-12 ، وسفينة إنزال صغيرة ومعدات بث ألغام . ودخلت الخدمة في البحرية الإيرانية حديثاً ثلاث سفن إنزال وأربع سفن هولندية . وقامت إيران بتطوير سفينتين ( بندر عباس وبوشيهار ) حمولة ٥٠٠ طن فزودت كل بمدافع .٤ مم وهنجر لإيواء هليكوبتر . وكانت هناك عدد من الهوفركراف (حوالي ٦) لا زالت تعمل وبالخدمة ، وحوالي ١٥٠ لنش مرور رغم أن عدداً منها تم تدميره أثناء الحرب. ومع ذلك لم تكن هذه القوة البحرية الإيرانية قادرة على العمل بكفاءة وتأثير خارج الموانى أو تحدى الأساطيل الموجودة في جنوب الخليج .

ولذلك كان عليها أن تجد حلولاً أخرى لإستخدام قوتها البحرية إذا كانت لا تزال تريد أن تلعب دوراً فى حرب الناقلات . وكان أول حل للمشكلة من وجهة نظر إيران هو بث الألغام كأسلوب غير مباشر للقتال البحرى . وكان لديها إحتياطى من الألغام المضادة للسفن المختلفة استوردتها من دول شرقية عديدة . وبدأت إيران فى تصنيع ألغام غير

مغناطيسية صوتية وعائمة وأخرى يسيطر عليها من بعد Remote Controlled. ولما كان لدى إيران كاسحة ألغام واحدة موجودة في بحر قزوين فإنها اعتمدت في بث الألغام على سفن أصغر بما في ذلك المراكب الشراعية وسفن النقل الصغيرة .

وكان الحل الثاني أمام إيران هو إنشاء فرع بحرى جديد تابع لقوات الحرس الثورى بدأت فعلاً في إنشائه منذ عامين . وفي أواخر ١٩٨٦ كانت قوة هذا الفرع حوالي . . . . ٢ رجل وكان أكبر من البحرية النظامية الإيرانية . وكانت عناصر هذه القوة مزودة بعدد كبير مختلف من السفن الصغيرة من بينها سفينة اعتراض سويدية الصنع وعدد كبير من قوارب زودياك المطاطية . ومن الطبيعي كان من الصعب إكتشاف هذه القوارب والسفن الصغيرة بواسطة الرادار ، وكانت مزودة بالصواريخ والرشاشات والأسلحة الصغيرة والمدافع ١٠٧ مم عديمة الإرتداء . وكانت سفن الإعتراض السويدية ٤٢ قدم طول ويمكنها حمل ستة أفراد وحوالي ١٠٠٠ رطل من الأسلحة ولمدى ٥٠٠ ميل بحرى ، ويمكنها أن تسير بسرعة ٤٦ عقدة وقد تصل سرعتها إلى ٦٩ عقدة . وقيل أن الحرس الثورى تعاقد على ٥٠ قطعة واستلم منها فعلاً ٢٩ على الأقل. وتم تزويد بحرية الحرس الثورى بسفن شراعية مزودة بأوناش . وكان من الصعب تمييز هذه السفن الشراعية من السفن التجارية بالمنطقة ، وكانت هذه السفن الشراعية الإيرانية قادرة على حمل حتى ٣٥٠ طن من الألغام . كما كان لدى بحرية الحرس الثورى عدد من سفن الأبرار الصغيرة وغواصة كورية صغيرة ( ٦ ــ ٩ متر ) . وكانت هذه العناصر تتمركز في عدد من الجزر وفي مناطق منصات البترول في الخليج ، وكان أكبر حجم من هذه القوة متمركزاً في الفارسية ، وسيبرى وجزيرة هالى وأبوموسى وطنب الكبرى والصغرى ولاراك . وتم تدريب قوات الحرس الثورى البحرية بأسلوب القوارب الانتحارية التي تندفع وتصطدم بالسفينة . لتفجيرها ، وقيل أن لديهم سفناً سريعة محملة بالأسمنت لإغراقها في أي منطقة لمنع الملاحة ( في الممرات والقنوات ) . وأعلنت إيران أن لديها قوة من الغواصين ومركز تدريب على الغوص في بندر عباس . وتم تزويد بحرية الحرس الثوري بحوالي ٣٥ ـــ ٤٦ طائرة بيلانوس PC-7 وهي طائرة تدريب / هجوم خفيفة حصلت عليها إيران من سويسرا وتم التدريب تحت إشراف خبراء من كوريا الشمالية . وقيل أنهم حصلوا على مقاتلات صينية ف ـــ ٦ ، ف ــ ٧ ويحاولون الحصول على مقاتلات أفضل وأكثر تطوراً من الكتلة الشيوعية . وتم تدريب بعض الطيارين على تنفيذ هجمات إنتحارية بطائرات خفيفة ، كما

زودت بحرية الحرس الثورى بالصواريخ سيلك وورم .

وخلال فترة ما بعد إعلان الولايات المتحدة حراستها للسفن الكويتية بدأت قوات الحرس الثورى فى تحصين ثمانية مواقع للصواريخ سيلك وورم ، وأنشأت دشما خرسانية وملاجىء لأجهزة رادار التوجيه فى جزيرة قيشام وفى الأراضى الإيرانية ، وقاموا بتدعيم القوات فى جزر فارسى وأبو موسى وطنب الكبرى والصغرى ، ووصلت القوة بكل إلى ألف رجل فى مواقع حصينة ومعهم طائرات هليكوبتر .

وأدى ذلك إلى توفير قدرات للقوات الإيرانية أن تقوم بهجمات الضرب والفرار وإستخدام الألغام والسفن الصغيرة السريعة وإستجدام الصواريخ سلك وورم والهجمات الإنتحارية بواسطة القوارب والسفن . ومع كل الخسائر التى تعرضت لها إيران كانت لها أكبر قوة سطح نظامية في الخليج . ومع ذلك فلقد أيقنت إيران أنها لن تتمكن من دخول معركة مع الأسطول الأمريكي أو السوفيتي . كما كان واضحاً أن كل ما يمكنها عمله هو إدارة حرب عصابات بحرية لإستغلال أى نقطة ضعف سياسية في رغبة أى من القوى العظمي تحمل أى خسائر . كما كان لدى إيران إمكانيات كبيرة لبث الألغام البحرية وإدارة أعمال تخريب ربطها بايران .

وبدا واضحاً تماماً ماذا تنوى الحكومة الإيرانية فعله . وفى أبريل أعلنت ايران أن لديها سيطرة كاملة على شمال الخليج وأعلنت ما أسمته المنطقة البحرية للحرس الثورى التى اشتملت على جزيرة خرج وجزء كبير من مياه الخليج فى الجزء الشمالى منه . كما أعلنت أن مياهها الإقليمية فى الخليج تمتد ١٢ ميل بحرى ومنطقة محظورة تسير بحذاء شاطىء الخليج وبعمق حوالى ٤٠ ميل من الشاطىء . وكانت المنطقة من الضخامة بحيث خلقت نقطاً يضيق فيها المر المؤدى للكويت . وفى مايو زادت إيران من نشاطها البحرى حتى أنها فى ٢ مايو اعترضت ١٤ ناقلة وصعدت جنودها فوق هذه الناقلات بغرض التفتيش . وقام الحرس الثورى بمهاجمة ناقلة بترول هندية . وفى ٤ مايو هاجمت وحدات من الحرس سفينة بتروبالك ريجنت وفى ٥ مايو سفينة يابانية على بعد ٤٥ كم من شواطىء السعودية . وكانت معظم هجمات قوات الحرس تشن من أقرب قاعدة للحرس الثورى إلى البحرين والسعودية وهى جزيرة فارسى ( في منتصف المسافة من الساحل الإيراني والشاطىء السعودي ) . كا

موسى وعادة ما كانت تعترض الناقلات ليلاً وتطلب منها الإعلان عن هويتها ووجهتها . وكانت الهجمات تتم بالرشاشات وأحيانا بالقواذف الصاروخية وتوجه نيرانها إلى كبائن الأطقم . وكان أمام الولايات المتحدة حلان إما أن تلجأ إلى الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار الشامل للحرب الأمر الذي قد يؤدي إلى السلام على أساس إتفاقية الجزائر عام ١٩٧٤ والعودة إلى حدود ما قبل الحرب ، أو أن تتخذ إجراءاً عسكرياً لإحتواء الحرب في الخليج وتقليص النفوذ السوفيتي وإجبار إيران على قبول وقف إطلاق النار. وأدى رد الفعل الأمريكي وتأجير الكويت لناقلات سوفيتية إلى شن إيران هجمات سياسية على الكويت وموضوع تأجير الناقلات . وفي ٦ مايو حذر رئيس الوزراء الإيراني الكويت وطلب منها أن تمتنع عن اللجوء لحماية القوى العظمي . وفي ٨ مايو ١٩٨٧ قامت سفينة صغيرة إيرانية لا تحمل أى علامات أو أعلام بشن هجوم بالرشاشات والقواذف الصاروخية على سفينة شحن سوفيتية أثناء مرورها بالقرب من أحد منصات البترول الإيرانية (على مسافة ٣٠ ميل منها ) . وكان واضحاً أن هذا الهجوم كان متعمداً قصدت به إيران تصعيد الأمور وإرهاب الكويت . وخلال الشهر التالي ظهر بوضوح أن بحرية الحرس الثورى الإيراني لم تتصرف من عندياتها وإنما بناءاً على أوامر وسياسة الحكومة الإيرانية . وقامت البحرية الإيرانية بإستخدام الهليكوبترات والسفن الصغيرة ولنشات المرور لمراقبة حركة الملاحة في الخليج لمعاونة بحرية قوات الحرس الثورى . وظهر أن قاعدة الفارسية وقاعدة أبو موسى تحت سيطرة الحكومة الإيرانية تماماً وتعمل بأوامر وتعليمات صريحة منها .

وكثفت العراق من هجماتها على السفن الإيرانية كرد على هذه الأعمال ، و في ١٣ مايو شنت العراق هجوماً جوياً مركزاً على المصافى الإيرانية في أصفهان وتبريز . وحاولت إيران تأجير طائرات نقل أمريكية وبريطانية لنقل مشترواتها من السفن الصغيرة والمحركات البحرية إلى بغداد لإستخدامها في الأنهار والقنوات و في الخليج . و في الوقت الذي كان فيه القتال البري هادئاً حاولت العراق إيقاف التمرد الكردي فشنت عدة غارات على القرى والمعسكرات الكردية . ويبدو أنها بدأت تستخدم غازات الحرب ضد القرى الكردية ومعسكرات الأكراد بالقرب من الحدود .

وردت إيران باستمرار تصعيد الموقف . وكانت خطوتها التالية تلغيم أحد الثلاث ناقلات بترول السوفيتية التى استأجرتها الكويت وفعلاً أصابت الناقلة مارشال تشوكوف بلغم أثناء تواجدها بمياه الخليج . وفى الوقت الذى قد يكون هذا الحادث غير متعمد وأن تكون

الإصابة من لغم طافى حر ولكن توقيت حدوثه كان له تأثير على الموقف خاصة وأن إيران أسرعت بإعلان أنها يمكن أن تشن هجمات من هذا النوع بدقة عالية . وفى نفس يوم الحادث أذاع راديو بغداد على لسان أحد المسئولين أنه إذا كانت إيران قد ترددت فى مهاجمة السفن الكويتية فإنها لن تتردد فى ضرب السفن الأجنبية .

وأدى هذا الحادث إلى مواجهة بين إيران والإتحاد السوفيتي . وفي مساء يوم ١٧ مايو هاجمت طائرة ميراج ف ــ ١ عراقية فرقاطة أمريكية (ستارك) كانت على مسافة ٨٥ ميلاً شمال شرق البحرين ، ٦٠ ميل من المنطقة الإيرانية المخطورة وإصابتها بصاروخين اكسوزيت إصابة مباشرة أحدث بها أضراراً جسيمة وقتل عدداً من أفراد طاقمها . وأعلنت العراق أن الأمر غير متعمد وأنه حادثة صدفية بحثة . وأدى هذا الهجوم إلى مناقشات حادة وحول دور الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج والقدرات الدفاعية الأمريكية والعلاقات الأمريكية السعودية .

وأدت حادثة الفرقاطة الأمريكية ستارك إلى إزدياد تورط الولايات المتحدة الأمريكية فى الخليج وتحوله من نشاط سياسي عسكرى متواضع إلى أزمة سياسية أمريكية رئيسية ودارت تحقيقات فى الكونجرس الأمريكي أثيرت فيها شرعية الوجود الأمريكي فى الخليج وما إذا كانت تحتفظ الولايات المتحدة بتواجد عسكرى فى الخليج من عدمه .

وكان الهجوم على الفرقاطة الأمريكية ستارك إشارة إلى كل دول الخليج بأن الولايات المتحدة قد تكرر ما حدث في لبنان وتنسحب كلية من الخليج . كما أن هذا الحادث شجع إيران على أن تتخذ موقفاً أكثر تشدداً ، وأدى إلى شعور عام بأن كل دولة تتلقى مساعدات أمريكية ستكون هدفاً لأعمال عدوانية إيرانية . ومع ذلك لا يمكن التكهن بأن إيران قد تحاول تنفيذ عمل عسكرى تختبر به رد الفعل الأمريكي وإن كان الخبراء قد أجمعوا على أن إيران تخطىء كثيراً إذا ظنت أن أى عمل عسكرى مباشر ضد السفن الأمريكية أو ضد السفن التي ترفع العلم الأمريكي سيؤدى إلى أن يطالب الكونجرس والشعب الأمريكي بإلغاء إتفاقية رفع العلم الأمريكي على الناقلات الكويتية أو الإنسحاب من الخليج كلية .

وعموماً فإن إيران حاولت التحول تدريجياً من الإستفادة من أى توتر أمريكى عراقى ومحاولة إهانة الإدارة الأمريكية وإدارة حرب أعصاب بطيئة إلى حرب أعصاب تهدف إلى دفع الكونجرس الأمريكي إلى إلغاء خطط الولايات المتحدة لحماية الناقلات الكويتية بل

وإلى سحب التواجد البحرى الأمريكي من الخليج .

وبدأت إيران تنفيذ خطتها ببطء ، فقامت قوارب الحرس الثورى الإيرانى بإطلاق النيران على ناقلة نرويجية وأشعلت النيران فى كبائن طاقم الناقلة . بعد ذلك حاولت قوات الحرس الثورى الإستيلاء على مرفأ بالقرب من قاو ، واشترك فى العملية ، ٤ قارب صغير مسلحة بالمدافع ١٠٦ م عديمة الإرتداء والرشاشات والقواذف الصاروخية . وأصيبت سفينة الشحن برايمروز لإصطدامها بلغم فى نفس المنطقة التى أصيبت فيها السفينة السوفيتية تشوكوف . وهاجم قارب سريع السفينة نيهامر دون إنذار وهى فى طريقها إلى رأس تنوره وأطلق عليها صاروخين لم يصيبا السفينة وأسرع القارب فى الفرار .

وفى مايو وأوائل يونيو ارتكبت إيران أعمالاً لها تأثير على المصالح الأمريكية إذ اعترضت سفينة تجارية أمريكية ( باتريوت ) وطلبت منها الإعلان عن هويتها وذلك عند دخولها الخليج في طريقها إلى البحرين ، ولكن المدمرة الإيرانية غيرت إتجاهها بسرعة عندما شاهدت المدمرة الأمريكية كوينجهام تقترب لنجدة السفينة الأمريكية . وهدأ الموقف حتى يوم ١٨ يونيو عندما قامت طائرة مجهولة بمهاجمة الناقلة اليونانية اثنيك بالقرب من الكويت .

وفى ٢٠/١٩ يونيو شنت العراق أول هجوم جوى رئيسى فى حرب الناقلات منذ هجومها على الفرقاطة ستارك . ونتج عن ذلك إصابة ناقلة بترول إيرانية بصاروخ اكسوزيت . كما هاجمت العراق الحاجز الغربى لجزيرة خرج . وتمت هذه الهجمات بعد أن أوقفت العراق هجماتها على الأهداف بالخليج لمدة شهر تقريباً ، ويبدو أن العراق خشيت أن تفقد تأييد الغرب فى موضوع إيقاف إطلاق النيران ولكنها اضطرت للرد لأن إيران كانت تصدر ٢,٣ مليون برميل / يوم وانخفضت أسعار التأمين على الناقلات فى الخليج .

وفى الوقت الذى لم يكن فيه واضحاً عما إذا كان رد الفعل الإيرانى على هذه الهجمات العراقية هو تنشيط عمليات التلغيم فى شمال الخليج. ووصلت فعلاً بعض الألغام العائمة ميناء الأحمدى الكويتى . وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن السعودية وافقت على السماح للأربع كاسحات ألغام السعودية فى المعاونة فى تطهير الميناء الكويتى من الألغام . كما أعلنت الولايات المتحدة أن المملكة السعودية ستسمح للقوات الجوية الأمريكية بإسخدام الأواكس لمد نطاق الإنذار والإستطلاع فوق الخليج .

وفى ٢٥ يونيو هاجمت العراق ناقلة بترول تركية بالصواريخ بالقرب من جزيرة خرج

وفى ٢٧ يونيو هاجمت إيران ناقلتين بترول اسكندنافيتين حوالى ١٢٠ ميل جنوب ميناء الأحمدى ، ٦٠ ميل شرق السعودية . وفى ٣٠ يونيو قام لنش مدفعية إيرانى بإصابة ناقلة بترول كويتية .

وبإنتهاء يونيو رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إقتراحاً إيرانياً بفرض وقف إطلاق نيراني جزئى والذي كان يعنى عدم مهاجمة الناقلات ومنع العراق من الملاحة في الخليج مع إستمرار الحرب البرية . وزادت الولايات المتحدة من ضغوطها لمد قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٨٦ الذي صدر عام ١٩٨٦ ونادي بإيقاف إطلاق النار . وردت إيران على ذلك بإجراء مناورات بحرية وأطلقت تحذيراً للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستتعرض لدرس قاسي ومرير إذا ما حاولت تحدى إيران في الخليج . وأصبح واضحاً أن إيران لن تتراجع أمام الجهود الأمريكية لحراسة الناقلات وحمايتها ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تهذيدا خطيراً من الألغام والإرهاب والهجمات الإنتحارية وإغارات السفن والقوارب الصغيرة .

وفى الوقت الذى ركزت فيه إيران على حرب الأعصاب التى شنتها فى الخليج طوال خريف ١٩٨٧ استمرت فى هجماتها البرية . فلقد نفذت قصفاً نيرانياً رئيسياً بالمدفعية ضد مدينة البصرة فى ١٤ مايو ، واستمرت فى إدارة بعض الأعمال القتالية الصغيرة على طول الحدود وتدعيم الثوار الأكراد فى هجماتهم فى الشمال .

وفى الوقت نفسه استمرت العراق فى تدعيم وتقوية دفاعاتها البرية وزادت من عمقها وخاصة فى القطاع الجنوبى من الجبهة . وبعد أن كانت كثير من الدفاعات العراقية تتكون من خط ( نطاق ) دفاعى واحد أصبحت تتكون من عدة خطوط ( نطاقات ) وقامت من خط ( نطاق ) دفاعى واحد أصبحت تتكون من عدة خطوط ( نطاقات ) وقامت إيران بمحاولة تجفيف بحيرة السمك وباقى الموانى المائية الأخرى الموجودة أمام البصرة . وقامت كذلك بإنشاء ساتر ترانى فى شرق البحيرة ، ويبدو أنها تعد لهجوم جديد على البصرة . وشنت إيران هجومين صغيرين فى ١٧ ، ١٨ يونيو ١٩٨٧ . كان الهجوم الأول البصرة . وشنت إيران هجومين معيرين فى ١٩ ، ١٨ يونيو بالقرب من أربيل ولم يكن إلا صدام محلى بسيط . وفى الجنوب حدث هجوم فى قطاع ميسان ولكنه كان هجوماً فاشلاً لم يحقق شيئاً . وفى ٢٠ يونيو شنت إيران هجوماً آخر حول ماوات فى شمال المرتفعات يحقق شيئاً . وفى ٢٠ يونيو شنت إيران هجوماً آخر حول ماوات فى شمال المرتفعات الكردية على بعد ثمانية أميال من الحدود وأعلنت إيران أنها استولت خلاله على ١٥ قرية ومساحة ٢٤ ميل مربع من الأراضى الإيرانية ولكن العراق أعلنت فى ٢٧ يونيو أنها صدت الهجوم واستردت كل الأراضى التي استولت عليها قوات هذا الهجوم .

# تأثير جهود هيئة الأمم لتحقيق السلام:

فى ٢٠ يوليو ١٩٨٧ اتفق مجلس الأمن على إصدار القرار ٥٩٨ الذى يعلن قلق الأمم المتحدة بالنسبة لتكلفة وإخطار الحرب العراقية الإيرانية ، وأدان الهجمات ضد المدنيين الآمنين وإستخدام الأسلحة الكيماوية :

- طالب كلاً من العراق وإيران بوقف إطلاق النار فوراً وإيقاف الأعمال العسكرية في البر
   والبحر والجو وإنسحاب كل القوات إلى الحدود الدولية المعترف بها دون أى تأخير .
  - طلب من سكرتير عام الأمم المتحدة إرسال فريق لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار .
    - تبادل الأسرى فور توقف الأعمال العسكرية .
    - طالب كل الدول الأخرى بالإمتناع عن تصعيد الصراع .
- طالب سكرتير عام الأمم المتحدة أن يناقش مع إيران والعراق موضوع تكليف لجنة لدراسة ومعرفة المسئول عن الحرب وتقديم تقرير للسكرتير العام فى أسرع وقت ممكن.
- طلب من السكرتير العام تعيين فريق من الخبراء لدراسة مسألة إعادة التعمير وتقديم تقرير
   بذلك للسكرتير العام .
- طلب من السكرتير العام دراسة الإجراءات التي تساعد على سرعة تحقيق الإستقرار
   والأمن في المنطقة مع الأطراف المعنية .
  - قرر الإجتماع مرة أخرى لدراسة الخطوات اللازمة والضرورية لتنفيذ القرار .

ولقد نص القرار ٥٩٨ على إنسحاب القوات الإيرانية فوراً من الأراضي العراقية التي استولت عليها وتبادل الأسرى فوراً. وكان القرار يطالب إيران بكثير من التنازلات في مقابل تنازلات أقل من الجانب العراقي ما عدا الإعتراف بالحدود الدولية والذي يعنى الإعتراف بحقوق إيران في شط العرب التي حصلت عليها في إتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥. ويجب القول بأنه ليس من المستغرب القول بأن هذا القرار الجديد لم يحدث تغييراً في الموقف الإيراني ولم يجبرها على تنفيذ شيء ، بل اتهمت القرار بأنه يحابي العراق وطالبت بأن مسألة المسئولية عن الحرب يجب أن تقرر قبل أي وقف رسمي للنيران . واستمرت إيران في التركيز على فكرة الإيقاف الجزئي للنيران وزادت من هجماتها على الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حاولت إصلاح وتوطيد علاقاتها مع الإتحاد السوفيتي حتى تضمن عدم مرور قرار في مجلس حاولت إصلاح وتوطيد علاقاتها مع الإتحاد السوفيتي حتى تضمن عدم مرور قرار في مجلس

الأمن بمقاطعة إمدادها بالتسليح والمعدات . كما بدأت إيران فوراً التفاوض مع الصين الشعبية لضمان إستمرار إمدادها بالسلاح ولضمان وقوف الصين الشعبية ضد أى قرار بالمقاطعة فى مجلس الأمن .

وفى ٢١ يوليو ١٩٨٧ بدأ رفع العلم الأمريكي فوق ناقلات البترول الكويتية وبدأت البحرية الأمريكية في القيام بحراسة قوافل الناقلات في الخليج ، وأطلق على هذه العملية الإسم الرمزى Operation Earnest Will . واستغرقت الولايات المتحدة حوالي أربعة شهور في الإعداد لهذه العملية ومع ذلك فإن القوة الأمريكية التي كلفت بهذه المهمة كانت لها جوانب قوة وجوانب ضعف . وكانت أهم جوانب القوة أن القوة الأمريكية التي رافقت أول قافلة تتكون من حجم كبير نسبياً من القطع البحرية رافقت قافلة من ناقلتين بترول فقط . فلقد اشتملت هذه القوة على أربع فرقاطات وثلاث طرادات ومدمرة واحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز .

وقامت هذه القوة بإجراء ثلاث تجارب عملية لتنفيذ المهمة قبل التنفيذ الفعلى لها كما كان للولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات في المحيط الهندي ، كما كانت البارجة ميسوري وحاملة هليكوبترات في الطريق للإنضمام لباقي القوات البحرية الأمريكية في منطقة الخليج . وكانت الحيطة تقضى بقيام من ٣ إلى ٤ قطع بحرية بمرافقة قافلة ناقلات تتكون من ناقلتين . وكلفت طائرات أ - ٦ ، ف - ١٨ ، وطائرة شوشرة ومقاتلات ف - ١٤ بتوفير الحماية والدعم للقوة المرافقة للقافلة . كما استخدمت طائرات الأواكس لتوفير الإنذار والتوجيه .

وخططت الولايات المتحدة أن تدبر حراسة للقوافل مرة كل أسبوعين خلال شهرى يوليو وأغسطس . وكان الفاصل لاختيار نجاح فكرة العملية ولمعرفة رد الفعل الإيرانى ؟ كا أنها قللت من عبء البقاء في حالة إستعداد دائم ضد الهجمات الإنتحارية أو الوسائل الغير تقليدية الأخرى للحرب . وتم إختيار المدمرة فوكس والطراد كيد لأن المدافع ٧٦ م المسلحة بها توفر قوة نيران مؤثرة ضد الإغارات الإيرانية المفاجئة وكذا ضد الأهداف البرية . وكانت جميع القطع البحرية الأمريكية مزودة برادارات بعيدة المدى وشبكات معلومات ومدافع الفالانكس المضادة للصواريخ . ومع ذلك كانت توجد عدة نقاط ضعف في القوة الأمريكية أهمها عدم وجود قواعد بحرية وجوية محلية يمكنها أن تعمل منها ، وعدم

جدول يوضح حجم القوات البحرية لمختلف الدول في منطقة الخليج في يوليو ١٩٨٧

| التأميسن | برمائسي     | لىـش<br>مــرور | FAC | فرقاطــة<br>كوزفيـت | فرقاطــة | مدموة | طسراد | الدولية          |
|----------|-------------|----------------|-----|---------------------|----------|-------|-------|------------------|
|          |             |                |     |                     | ٤        | 1     | ۲     | الولايات المتحدة |
| ۲        | ٠,          | Y              | ٨   | ۲                   | ٤        | ٣     | _     | إيسران           |
| ٥        | ٧           | 11             | ١.٥ | ١٢                  | ۲        |       | _     | العسراق          |
|          | _           |                | _   | _                   | 1        | 1     | _     | بريطانيسا        |
| _        |             |                | _   |                     | _        | ۲     | _     | فرنسسا           |
| _        | _           | _              | _   | _                   | 1        |       |       | الإتحاد السوفيتى |
| _        | ۱۳          | ٥.             | ٨٠  | _                   | _        | -     | _     | الكويست          |
| ٤        | ١٥          | ٤٦             | ١٢  | ٤                   | ٤        | _     |       | السعودية         |
| _        | <del></del> | ٤              |     | _                   | _        | _     | _     | البحسرين         |
|          | -           | ٦              | ٣   |                     | _        |       | _     | <b>قط</b> ـــر   |
| _        | _           | ٩              | ٦   | _                   | _        |       |       | الإمـــارات      |
| _        | ٧           | ٩              | ٨   | _                   | _        | _     | _     | عمــان           |

قدرتها على توفير دفاع متقاطع للسفن التي تعمل خارج القافلة لتقليل نجاح الهجوم المكثف ، وكذا عدم توفر وسائل دفاعية ضد حرب الألغام التي ستستغلها إيران أساساً .

إن عدم وجود دفاع ضد حرب الألغام كان أحد نقط ضعف التخطيط الأمريكي للعملية إذ لم تتضمن الخطة أى إجراءات تأمين ضد هذه الوسائل رغم أن مخابرات البحرية الأمريكية حذرت من هذا الخطر. ومع ذلك لم تكن البحرية الأمريكية جاهزة لتحمل مسئولية مقاومة حرب الألغام، واعتمدت في ذلك على حلفائها الأوربيين أساساً. فلم يكن يوجد بالبحرية الأمريكية سوى ٢١ كاسحة ألغام قديمة عمرها ٣٠ سنة . وكل هذه الكاسحات عدا ثلاثة فقط كانت في قوات إحتياطي البحرية . أما الكاسحات الثلاثة العاملة بالبحرية الأمريكية فكلفت بمهمة التفتيش ولم تكن مستعدة لتنفيذ مهمة حرب الألغام .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مدى واسع من التهديدات جزء منها فقط كانت مستعدة للتعامل معها . فإيران تمتلك مدى واسعاً للإمداد بالألغام ، ولديها ألغام

سطح وألغام قاعية وألغام زمنية وغير ذلك من الأنواع (مغناطيسية ، صوتية ، ألغام ضغط ، حرارية ، متحكم فيها عن بعد ... إلخ ) ، ومنها ألغام معدنية كبيرة الحجم يمكن إكتشافها ، وأخرى مغناطيسية

والمشكلة الأخرى هي المسافة التي تقطعها القافلة وكونها معرضة من وقت اقترابها من المضيق إلى لحظة دخولها ميناء الكويت . وكان على القافلة أن تتبع مساراً يشتمل على رحلة ، ، ، ميل من ديبا خارج الخليج إلى المضيق . وبالنسبة لقافلة سرعتها ١٦ عقدة فإن الرحلة تستغرق ثمانية ساعات . وخلال الحمسين ميلاً التالية على القافلة أن تمر خلال المضيق على بعد ، ٢ ميل من المنطقة المحظورة الإيرانية وصواريخها السيلك وما بعد ذلك عليها أن تقطع ، ٩ ميلاً إلى نقطة بالقرب من أبو نوير في مواجهة سواحل دبي . ومعنى ذلك المرور على أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى . ثم بعد ذلك تواجه رحلة ، ٦ ميل إلى أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى . ثم بعد ذلك تواجه رحلة ، ٦ ميل إلى الإمارات ( الزقوم ) تليها رحلة ، ٦ ميل إلى جزيرة هالول القطرية . وبعد ذلك كان على القافلة ميل إلى شاه الوم الضحلة على بعد ميل واحد من المياه الإيرانية . بعد ذلك كان على القافلة أن تقطع ٥ ٨ ميل من مكان قرب فنار رأس تنوره إلى الكويت . وطول كل هذا يمكن الإيران اختيار مكان الهجوم المناسب . ولم تتمكن القيادة الأمريكية من المحافظة على السرية بالناسبة للقافلة ( التوقيتات ـ الطريق ـ التشغيل . . إلخ ) بسبب تدخل وسائل الإعلام .

وبدأت أول قافلة فى الإبحار طبقاً للجدول يوم ٢٢ يوليو ١٩٨٧ ترافقها أربع قطع حربية أمريكية من بينها طراد مسلح بصواريخ موجهة . وكانت القافلة تشتمل على ناقلة البترول العملاقة بريدجتون والناقلة جاس برنس . ولسوء الحظ ركزت الولايات المتحدة كثيراً من الصواريخ ضد التهديد المحتمل بالقرب من المضيق وقليل من الصواريخ بالنسبة للمناطق الأخرى المحتملة للهجوم . واتضح هذا الخطأ بجلاء فى الساعة السادسة والنصف من صباح يوم ٢٤ يوليو فلقد اصطدمت الناقلة العملاقة بريدجتون بلغم فى موقع خط عرض ٥٠ ٢٠ شمالاً وخط طول ٥٠ ٤٠ شرقاً . وتسبب اللغم فى إحداث ثقب كبير فى البدن وغمرت المياه ٤ عنابر من بين ٣١ عنبر بها . واضطرت القافلة أن تبطىء من سرعة تحركها ( من ١٦ عقدة إلى ٥ عقدة ) واضطرت القطع البحرية أن تسير خلف الناقلة . وكل ما أمكن للقطع البحرية عمله هو تشغيل أجهزة السونار وأن تنشر رجالاً مسلحين بالبنادق فوق سطحها لإصطياد الألغام التى يمكن رؤينها .

لقد نجحت إيران في إستغلال نقطة الضعف الوحيدة في قافلة الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تترك أثراً واضحاً يربط حادثة اللغم بإيران . ومع أنه ثبت فيما بعد أن إيران بثت ثلاث حقول ألغام مختلفة ( ٦٠ لغم على الأقل ) لم يمكن إثبات أي علاقة بين إيران وهذا العمل .

وزاد من تأثير الهجوم الإيرانى أنه جاء بعد أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة على لسان أحد القادة الأمريكيين أن كل شيء سار كما خطط له ، ودون أى تدخل من جانب إيران . وقال أن الحرب الطويلة أضعفت إيران وأن قواتها الجوية ضعيفة وقواتها البحرية ضعيفة ، وأنه ليس من مصلحة إيران أن تدخل فى مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية . وأدى حادث الناقلة بريدجيتون إلى إستفادة إيران دعائياً وإعلامياً ، حتى أن رئيس الوزراء الإيرانى قال أن الحادث ضربة ضد سياسة أمريكا ومكانتها العسكرية لا يمكن إزالة آثارها ، وكان حريصاً حينا قال الضربة نفذتها أيدى مجهولة . ثم أعلن رافسانجانى مرة ثانية تهديداته للكويت حينا قال : « إذا تعرضت منشآتنا البترولية ومراكزنا للضرب فإننا سنضرب منشآت ومراكز أصدقاء العراق » . وأعلن الخومينى أن لإيران سياسة جديدة للرد وأن الكويت هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تدعم العراق فى الحرب علناً . وهدد الكويت الكويت هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تصل إلى أى هدف داخل الكويت . وفي النال رصدت ألغام أكثر فى جنوب المنطقة التى أصيبت فيها الناقلة بريدجتون ، وتم يوم ٢٧ يوليو إكتشاف سبعة ألغام بحرية صناعة كوريا الشمالية . وبدأ المعلقون يقولون أن الولايات المتحدة ليس لديها خطة جاهزة لمواجهة الموقف . وفي ٢٨ يوليو أعلن الخومينى أنه الولايات المتحدة ليس لديها خطة جاهزة لمواجهة الموقف . وفي ٢٨ يوليو أعلن الخومينى أنه المناية للحرب طالما بقى صدام حسين فى السلطة .

واستغرقت الولايات المتحدة بعض الوقت لتجابه الموقف . فلم يكن في مقدورها فتح كاسحات ألغام أمريكية في مدة تقل عن ١٠ - ١٥ يوما ، ولم يكن في مقدورها إستخدام الهليكوبترات بدون فتح سفن دعم مناسبة . وكنتيجة لذلك كل ما أمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو تدفع جواً ثماني هليكوبترات RH-53D من قاعدة ديبجوجارسيا وأن تجهز أربع سفن أبرار بحرى للعمل في الخليج .

وواجهت الولايات المتحدة مشاكل خطيرة في إيجاد التسهيلات اللازمة للهليكوبترات وحدات القوات الخاصة وأى عناصر أخرى تريد فتحها في الخليج . ورغم أن الكويت

استضافت مفرزة صغيرة لتطهير الألغام وسمحت للطائرات العسكرية الأمريكية العمل من الكويت في حوالي ١٧ حالة إلا أنها ظلت مترددة في تقديم قاعدة رسمياً للوحدات المقاتلة الأمريكية لأسباب سياسية .

وكانت البحرين والسعودية على إستعداد لتقديم أى دعم ممكن للولأيات المتحدة ولكنهما لم يوافقا على إعطاء أى قواعد للأمريكيين رسمياً. فكلاهما كان يرغب في أن يحافظ على مظهر عسكرى هادىء في الوقت الذى كان الضغط الداخلي الأمريكي يريد أن تفعل الإدارة الأمريكية كل شيء في ضوء النهار وليس سراً.

وفى النهاية وافقت الكويت على حل وسط وهو توفير مركبين كبيرتين (larg farge) ترسيان فى المياه الدولية بالخليج ووافقت البحرين والسعودية على توفير ما يلزم لهاتين السفينتين وبذلك تم تفادى مشكلة القواعد العسكرية وتم توفير مكان يمكن أن تدير منه أى عمليات هجومية أو استطلاعية ووضع معدات حرب إلكترونية ، وقوات كوماندوز وفتح مستشعرات ... إلخ . وتم تنظيم الدفاع عن السفينتين بواسطة صواريخ ستينجر ونظم الفالانكس المضادة للصواريخ وتم رص شكاير رمل باسلوب يقلل من أى تأثير تدميرى لصاروخ فردى أو هجوم جوى .

وقامت القوات الأمريكية بوضع إحدى هذه السفن وكذا منصة بترول خاصة جهزت خصيصاً لهذا النوع من الإستخدام على بعد ٢٠ ميل من جزيرة فارسى الإيرانية . وأطلق إسم رمزى على السفينة «هرقل» . وبذلك أمكن توفير نقطة مراقبة مستمرة لكل نشاطات الجانب الإيراني في جزيرة فارسى . وكانت هذه العملية ناجحة وأمكن للقيادة الأمريكية أن تخطط لتدبير وسيلة أخرى بالقرب من قاعدة القوارب السريعة الإيرانية في أبو موسى .

ووافقت السعودية كذلك على توسيع نشاط أربع كاسحات ألغام سعودية ساعدت في اكتشاف عدد من الألغام . ولكنها لم تقحم قوتها البحرية الصغيرة في حماية الملاحة إلى الكويت لأنها كانت أيضاً معرضة للتهديدات الإيرانية ، ووافقت على إمداد البحرية الأمريكية بالوقود والسماح بالرسو الإضطرارى . ووافقت البحرين على تأجير بعض الأرصفة ، وسمحت بإستغلال منصات البترول التابعة لها التي عملت كقواعد صغيرة للعمل فيها .

وجاء الرد الإيراني في موسم الحج إذ نظمت مظاهرات إحتجاج قام بها ٧٠٠٠٠ حاج إيراني في مكة المكرمة ، ولكن الحكومة السعودية نجحت في مواجهتها وإحباطها .

وإنتهى شهر يوليو بتصاعد فى المواجهة بين إيران وجاراتها فى الخليج وكل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة . ورغم تحدى إيران للولايات المتحدة إلا أن الأخيرة لم تبدى أى تراجع فى موقفها وبقيت إيران كا هى عرضة لردود فعل حاسمة . فبالرغم من الحرية التى كانت تمتلكها إيران فى إدارة حرب ذات مستوى منخفض كانت عرضة لهجمات أمريكية أو لحصار بحرى ومقاطعة بترولية مؤثرة . ويبدو أن الولايات المتحدة لم ترغب فى إستغلال نقاط الضعف الإيرانية ربما لأن الإدارة الأمريكية خشيت ألا تحصل على موافقة الكونجرس الأمريكي لأى إجراء عسكرى عنيف تريده القوات الأمريكية .

وكان الإتحاد السوفيتي المستفيد من هذا التصاعد ، ففي يونيو ويوليو أبدى دعمه للموقف العراق والعربي ، بل وأرسل علناً أسلحة للعراق وندد بإيران ومواصلتها القتال ، وفي الوقت نفسه ندد بموقف الولايات المتحدة الأمريكية وإتهمها بأنها سبب تصاعد الصراع في الخليج ، وأعلن أنه لن يقوم بحماية الناقلات ، وندد بالخطط الأمريكية وأعلن أنه على إستعداد لسحب قواته من الخليج إذا حذت الولايات المتحدة حذوه .

وفى أغسطس ١٩٨٧ استمرت الحرب وزادت حدة التوتر بين إيران والغرب . ولم يمر إسبوع دون محاولة إيرانية فى توجيه ضربة للبحرية الأمريكية بطريقة غير مباشرة ولم تترك فرصة لتستغل كل الوسائل الممكنة لمهاجمة السفن لإخراج الولايات المتحدة وإجبارها على سحب قواتها . وفى نفس الوقت إستمرت إيران فى تصعيد الضغط السياسى والعسكرى على الكويت والسعودية . وفى المقابل استمرت الولايات المتحدة فى تدعيم إمكاناتها العسكرية بالمنطقة الأمر الذى ظهر منه أنها تنوى مواجهة إيران .

 الطائرة الإيرانية التى غيرت إتجاهها وفرت هاربة ، ولم تحاول الطائرات الأمريكية ١ ف ـــ ١٤ متابعتها .

وانضمت إلى القوة البحرية الأمريكية فى الخليج السفينة الأمريكية جوادلكانال فكانت إضافة إلى قدرات حرب الألغام ، بالإضافة إلى الهليكوبترات الهجومية المسلحة بالتاو التى وصلت معها (على سطحها) وأطقم الصاروخ ستينجر لتضيف إلى القوات الأمريكية الموجودة بالخليج وسائل دفاع جوى ووسائل هجومية إضافية . كما كانت البارجة ميسورى في طريقها إلى المنطقة ومعها طراد وأربع لنشات مرور ، وكذا فريق القوات الخاصة للبحرية (SEAL) وعناصر أخرى كثيرة .

وفى أغسطس قامت العراق بقصف المنشآت البترولية الإيرانية من جديد . كا اصطدمت ناقلة بترول بنميه بلغم جنوب المضيق فى خليج عمان . وكانت هذه سادس ناقلة تصيبها الألغام فى الثلاث شهور الأخيرة ، ولكنها كانت أول حادث خارج الخليج .

وفى اليوم التالى اكتشفت خمسة ألغام جديدة بالقرب من الفجيرة وكانت كلها ألغام سوفيتية الصنع . وكان ذلك دليلاً على أن إيران قررت توسيع مناطق بث الألغام بما فى ذلك خارج الخليج حيث تنتظر كل الناقلات قبل عبور المضيق . وحاول رافسانجانى أن يوهم الرأى العام الدولى بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها هم الذين بثوا هذه الألغام ، وأتهم العراق بنفس التهمة ، وأنه أمر البحرية الإيرانية بالخروج لتطهير هذه الألغام .

ومهما كانت حسابات إيران بالنسبة لشن حرب الألغام فإنها لم تدرك أو تتفهم ردود الفعل التي قد تقوم بها الدول الأوروبية . وأعلنت بريطانيا أنها سترسل قانصة (صائدة) ألغام إلى الخليج لتنضم للمدمرة البريطانية هناك ، وأعلنت فرنسا عن إرسال ثلاث كاسحات ألغام لنفس الهدف ولتنضم إلى حاملة الطائرات الفرنسية كليمنصو والمدمرتين الفرنسيتين هناك . ومعنى ذلك أن حجماً من وسائل إزالة الألغام بدأ يتجمع في الخليج لمواجهة حرب الألغام التي شنتها إيران .

ووجدت الولايات المتحدة نفسها أمام إلتزام تتزايد أعباؤه يوماً بعد يوم ، فلقد تورطت في صراع مع إيران وهي في ذلك تعتمد أساساً على خوف إيران من قدرات أمريكا العسكرية القادرة على إحداث تدمير كبير في قدرات إيران العسكرية إذا ما تطور الصراع إلى صراع عسكرى حقيقى . ومع ذلك فإن إكتفاء أمريكا ودول أوروبا الغربية ( فرنسا

وبريطانيا ) بحماية القوافل التي تحمل أعلام بلادها طبقاً لخطة محكمة يعنى أن إيران يمكنها الإستمرار في إستراتيجينها وتقوم بمهاجمة الناقلات الخاصة بالدول الأخرى والتي لا تحمل أعلاماً أمريكية أو بريطانية أو فرنسية . ولكن تظل خطورة محاولة أي من الطرفين محاولة إختيار حدود الطرف الآخر ، كما أن الإتحاد السوفيتي لابد وأن يعمل على إستغلال هذا التوتر بصورة أو بأخرى .

وجاءت الخطوة التالية في تصعيد حرب الناقلات في خليج عمان . فأثناء قيام البحرية الإيرانية بإنهاء مهمة تطهير وإزالة ألغام بالقرب من الفجيرة (ست سفن وست هليكوبترات) قام لنشان مرور إيرانيان بمهاجمة سفينة ليبيرية تحمل مواد كيماوية خارج المضيق ، وكان ذلك بمثابة أول إستخدام لسفن الحرس الثورى في هجوم مباشر خارج الخليج . كما أن هذا التصعيد حدث في وقت كان مجلس الأمن يدعو إلى الضغط على إيران للإلتزام بقرار وقف إطلاق النار وكان السكرتير العام للأمم المتحدة يرتب لزيارة كل من إيران والعراق . ويبدو أن هذا الهجوم أقنع صدام حسين بعدم نجاح أى سعى لإيقاف إطلاق النار فبدأ من جديد في توجيه هجمات عراقية ضد المدن الإيرانية في ١٠ أغسطس وقصف تبريز وجاشاران ، كما قامت الطائرات العراقية بالإغارة على أهداف إيرانية مثل للألومنيوم .

وهددت العراق بتحويل ضرباتها الجوية ضد الأهداف البرية لمهاجمة الأهداف البحرية في الخليج . وأعلنت بوضوح أن إستراتيجيتها تعتمد على عاملين : استثار مبادرة هيئة الأمم والجهود الخارجية الأخرى للوصول إلى إتفاق شامل لوقف إطلاق النار ، ومحاولة إستخدام سوق البترول والضربات ضد الأهداف البترولية الإيرانية لفرض السلام . ولما لم تجد هذه التهديدات آذاناً صاغية بدأت العراق في تنفيذها . ففي ٣٠ أغسطس بدأت ضرباتها في الخليج بعد توقف دام ٤٥ يوماً . فقامت بضرب جزيرة خرج ومجمع بترولي إيراني في سيرى ولافان . وفي نفس اليوم كانت القافلة الأمريكية الرابعة المتجهة صوب الكويت قد دخلت لتوها الخليج .

ونظرياً فإن إيران تعتبر شديدة التعرض لضربات ضد محطات القوى ومصافى البترول وكل المنشآت البترولية الهامة . وبحلول منتصف عام ١٩٨٧ كان تصدير البترول يمثل ٣٠٪

من مصادر النقد الأجنبى لإيران ، وكان ٨٠٪ من بترول إيران يتم إستخراجه من جزيرة خرج . وعلى الورق كانت الضربات ضد جزيرة خرج أكثر إغراءاً ، إلا أن جزيرة خرج استمرت في الإنتاج والتصدير . وكانت مصممة لإنتاج ٦ مليون برميل يومياً . وكان لإيران قدرة على تصدير حوالي ربع مليون برميل يومياً من جزيرتي لافان وسيرى في جنوب الخليج ، ومنذ أن كانت حصة الأوبك ٢٤ مليون برميل / يوم فقط وكانت حصة إيران ٣ مليون برميل / يوم فإن إيران تمكنت من تصدير إحتياجاتها من جزيرة خرج إذا تمكنت من خدمة ٨.١ مليون برميل / يوم بالناقلات .

إن كثيراً من منشآت خرج كانت محصنة ووسائل السيطرة عليها توجد في مباني محصنة كذلك . كما أن مرفأها في الغرب وفي الشرق عبارة عن منشآت خرسانية محصنة ومن السهل إصلاحها . وكان هذا يعنى أنه يجب على العراق أن تستمر في قصفها بإستمرار بأعداد كبيرة من الطائرات حتى يمكن إحداث التأثير التدميري في تلك المنشآت الخرسانية الحصينة . ورغم عدم وجود دفاع جوى صاروخي قوى عن الخرج إلا أن وسائل الدفاع الجوى بها كانت كافية لتحدث خسائر مؤثرة في القوات الجوية العراقية إذا ما حاولت الإستمرار في ضرب منشآت الجزيرة .

وفى منتصف عام ١٩٨٧ كانت إيران مؤمنة نسبياً ضد الحسائر المؤتتة فى جزيرة خرج وقدرات التصدير ، بل وحتى بالنسبة لإنتاج معامل التكرير والمصافى . فلقد كانت تستهلك فقط ، ، ، ، ٢٥٠ برميل / يوم داخلياً ولديها أسطول من الناقلات فى لارك تم به تخزين كميات كبيرة من البترول كاحتياطى ( ٦ ناقلات عملاقة تحتفظ بحوالى ١٩ مليون برميل نفط خام ، ١١ ناقلة بها إحتياطى الوقود ) . وهذا يوفر لإيران ٧ أيام وقود إحتياطى فى حالة أى خسائر مؤقتة فى خرج .

واستمرت العراق فى إستخدام صواريخ الأكسوزيت رغم أن طائراتها تطلقها دون أن تصل إلى مدى الرؤية المتبادلة . ولم تكن هذه الصواريخ من القوة بحيث يمكنها تدمير الناقلة . وكانت معظم الناقلات العاملة فى الخليج طولها حوالى ١٠٠٠ قدم أو أكثر ولذلك فهى أقل تعرضاً للغرق عن معظم السفن الحربية . وبدنها من ألواح صلب بسمك ٢٢ — ٢٦ ملليمتر وهى قادرة على مقاومة إختراق طلقات معظم الرشاشات أما القواذف الصاروخية والصواريخ فإنها قادرة على إختراق هذه الألواح بسهولة ولكن إنفجار الرأس المدمر لأى

صاروخ مثل المافريك والاكسوزيت والهاربون أو سي كيلر عادة ما يخمده النفط ، ونادراً ما يشتمل النفط نتيجة هذا الإنفجار والناقلات الفارغة تقوم بغسيل خزاناتها بالعادم الناتج من محركاتها لطرد الأكسجين وبخار البترول وهي عملية روتينية عادية . كما أن الناقلة بها ١٧ خزان معزولة عن بعضها البعض ولذلك فعادة ما تملأ المياه خزان واحد فقط في حالة الإصابة بصاروخ .

بل أن ناقلات الغازات السائلة تجهز ببدن مزدوج (ثنائى) ، ويتم عزل الضغط فى البدن الداخلى عن الضغط فى البدن الخارجى بمسافة قدمين . وهذا الفاصل يقلل من تأثير الصواريخ الصغيرة . كما أن وسائل نقل الحركة والمحركات لمعظم الناقلات يصعب إصابتها . ويمكن القول بأن ناقلات الجازولين هى الناقلات الوحيدة الأكثر تعرضاً للتدمير وهى نادرة فى الخليج العربى .

وعليه فنادراً ما نجحت العراق فى تدمير أى ناقلة بترول إيرانية أو حتى تعطيلها لفترة طويلة . ولما كانت إيران تحتاج لعشرة ناقلات فقط لتحقق لها الإحتياطى المطلوب فإنها بما تمتلكه من ناقلات للتخزين ( ١٧ ناقلة من بينها ٦ ناقلات عملاقة ) فى أمان كامل بالنسبة لإحتياجاتها من الوقود . وكان من الممكن للضربات العراقية أن تكون أكثر تأثيراً لو استخدمت خليطاً من القنابل التقليدية والنابالم والقنابل العنقودية والألغام المضادة للدروع والقنابل الموجهة بالليزر أو إستخدام قنابل والتقابل العنقودية والألغام المضادة للدروع وعناصر حارقة كما أن القنابل الثقيلة بمكنها قتل أطقم الناقلات الأجنبية وبالتالى تمتنع الشركات عن إرسال ناقلاتها للخيلج . وعليه فإن العراق افتقرت إلى الحنكة لاستنباط ما تحتاجه لتصبح هجماتها مؤثرة ، أو لم تتمكن من الحصول على الوسائل المناسبة . وقد يكون هذا هو السبب فى تركيز العراق على ضرب المصافى ومحطات القوى عندما ترغب فى الضخط على إيران ، وهى أهداف أقل إثارة للغرب ولدول مجلس التعاون ، كما أنها أسهل فى ضربها ، وتحقق فى آن واحد التأثير على قدرات التصدير الإيرانية وعلى الإقتصاد الإيراني ضربها ، وتحقق فى آن واحد التأثير على قدرات التصدير الإيرانية وعلى الإقتصاد الإيرانى هذه الضربات تحتاج للإستمرارية لنجاحها وإلى درجة دقة عالية فى الإصابة وهو ما لم يتوفر للطائرات العراقية سوفيتية الصنع .

ومن المؤكد أن قوات جوية أكثر تطوراً وأحسن تدريباً كان من الممكن أن تحدث التأثير

المطلوب دون خسائر رئيسية فيها ، ولكن القوات الجوية العراقية افتقرت للطيارين الأكفاء بالأعداد المناسبة ، وإنخفاض مستوى التأمين الفنى كما افتقرت إلى وسائل الإستطلاع الجيدة لتكتشف الأهداف وتحدد أماكنها بدقة .

وأصبحت حرب الناقلات أكثر خطورة بنهاية أغسطس وأوائل سبتمبر فلقد إنتهى الإنفاق الثنائى الذى عقده صدام حسين فى إيقاف إطلاق النار ضد الملاحة فى الخليج فى ٢٩ أغسطس . وبدأت العراق فى زيادة معدل ضرباتها ضد الأهداف البحرية فى الخليج بالإضافة إلى ضرباتها ضد الأهداف الإقتصادية والسكانية التى بدأتها فى ١٠ أغسطس وردت إيران حريصة ألا تكون السفينة من بين السفن التى ترفع العلم الأمريكى . وتبادلت العراق وإيران سلسلة من التهديدات وأعلنت إيران أنها سترد على الضربة بضربة واتهمت العراق بمهاجمة المدنيين . وقامت إيران بإصابة ناقلتين تحملان بترولاً عربياً . وأدى كل ذلك إلى تزايد معدل الهجمات ضد السفن فتم مهاجمة سبعة سفن فى يوم واحد . وأعلنت العراق أنها أصابت ١١ سفينة فى خمسة أيام ، ٢ محطة قوى ومركز مواصلات .

واستمر هذا النمط طوال ما بقى من عام ١٩٨٧ واستمر فى أوائل عام ١٩٨٨ . وكانت العراق تزيد من التصعيد عندما تشعر بفتور فرصة وقف إطلاق النار ، وعندما تكون تحت ضغط عسكرى ، أو عندما تحس أن التصعيد يزيد من ضغط الغرب على إيران . أما إيران فكانت تزيد من التصعيد كلما كان ذلك فى صالحها .

وأخذ دور أوروبا في النمو بالخليج . فقرار بريطانيا وفرنسا إرسال سفن حربية إلى الخليج في ١١ أغسطس ١٩٨٧ تبعه ضغط بريطاني على بلجيكا وإيطاليا وهولندا أن تأخذ دوراً كثر إيجابية . ونتيجة لذلك تم عقد إجتماع بين دول غرب أوروبا ولكن المؤتمر فشل في تحقيق أى نتائج إيجابية وكل ما خرج به المؤتمر هو نداء بحرية الملاحة . فلقد رفضت ألمانيا إتخاذ أى إجراء عملى ، وأصرت إيطاليا على أن تقوم الأمم المتحدة بمبادرة ما ، أما بريطانيا وفرنسا فكانتا قد اتخذتا فعلاً خطوات عملية . أما هولندا فلقد حاولت الحث على إتخاذ إجراء موحد من قبل دول أوروبا الغربية في الخليج ولما فشلت تصرفت متفردة ولجأت إلى بريطانيا طلباً للحماية الجوية والتأمين الإدارى لكاسحة ألغام ترسلها إلى الخليج ووافقت بريطانيا على ذلك . وفي ٧ سبتمبر ١٩٨٧ أعلنت هولندا أنها سترسل كاسحتين ألغام إلى الخليج ، وقررت بلجيكا أيضاً إرسال كاسحتين للخليج . وأقلعت السفن الهولندية

والبلجيكية معاً أواخر سبتمبر. وبعد هجوم إيرانى على ناقلة إيطالية أعلنت إيطاليا أنها سترسل ثمانى سفن حربية إلى الخليج من بينها ثلاث كاسحات ألغام وفرقاطة لوبو وفرقاطتين طراز ميسترال أقلعت في ١٥ سبتمبر ١٩٨٧ إلى الخليج ويوضح الجدول التالى حجم القوات البحرية الموجودة بالخليج أو في الطريق إليه حتى ٢٠ سبتمبر ١٩٨٧.

| إيطاليا وبلجيكا وهولندا     | بريطانيسا                 | فرنسسا                      | الىولايات المتحــدة     |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ٣ فرقاطة ، ٦ كاسحة ألغام ،  | مدمرة، ٣ فرقاطه،          | حاملة طائرات ، ٢ مدمرة ،    | قوة الشرق الأوسط :      |
| ۲ سفينة إمداد ، سفينة وورشة | ٤ قانصة ألغام ، سفينة     | مدمرة ، ٣ فرقاطـــة ،       | سفينة قيادة ، ٢ طراد ،  |
|                             | إصلاح ، سفينة دعه ،       | ٣ قانصـة ألغام ، ١ سفينة    | مدمرة ، ٥ فرقاطـــة ،   |
|                             | سفينة إمداد ، طائرة نمرود | معاونـة ، ناقلـة بتـــرول ، | سفينة نقـل معاونـــة،   |
|                             |                           | سفينة دعم ، سفينة ألغام     | ا ســفينة أبــرار       |
|                             |                           |                             | عناصر لمهمة مؤقتة :     |
|                             |                           |                             | ۲ طراد ، مدمـــرة ، ۲   |
|                             | •                         |                             | فرقاطة ، سفينـة ذخيرة ، |
|                             |                           |                             | سفينة إمداد ،           |
|                             |                           |                             | مجموعة قتال ميسورى :    |
|                             |                           |                             | بارجـــة + ۲ طراد +     |
|                             |                           |                             | مدمرة + فرقاطة ، سفينة  |
| ĺ                           |                           | •                           | دعم ، ٥ كاسحة ، ٢ سفينة |
|                             |                           |                             | سحب ألغام               |

وهو حجم كبير ومؤثر من الوحدات البحرية للدول الغربية له القدرة على التدخل المؤثر عند اللزوم وفرض الإدارة إذا تقرر ذلك.

واستمرت العراق في توجيه ضربات متفرقة ضد أهداف بالخليج طوال شهر سبتمبر ولكن إيران هي التي بدأت السباق . ففي ٢٠ سبتمبر قام قارب سريع إيراني بمهاجمة ناقلة سعودية في المضايق . وفي ٢١ سبتمبر هاجمت إيران ناقلة بريطانية اشتعلت فيها النيران وقتل طاقمها . وأدى ذلك إلى رد فعل بريطاني فطردت كل أفراد مركز الإمداد الإيراني في لندن والذي كان مكلفاً بشراء الأسلحة والمعدات .

## حادث الطائرة الإيرانية

بعد حادثة الناقلة بريدجتون حذرت الولايات المتحدة إيران عدة مرات من أن تصرفاتها قد تؤدى إلى أنها ستقوم بضرب أي سفينة إيرانية تقوم برص ألغام بحرية أو تحاول رص الألغام بدون أي إنذار وذلك في المياه الدولية . وقامت الولايات المتحدة بدفع وحدة من القوات الخاصة بالجيش إلى الخليج في سبتمبر ، وتم إعداد خطة لمتابعة وإكتشاف أي سفينة إبرانية ترص الألغام وقامت الولايات المتحدة بإستخدام الأقمار الصناعية وطائرات الإستطلاع SR-71 وكذا كل وسائل جمع المعلومات وخاصة الهليكوبترات المزودة بأجهزة خاصة لمتابعة النشاطات الإيرانية في بث الألغام البحرية من لحظة التحميل في الميناء إلى البث الفعلي للألغام . وفعلاً تم صد إحدى السفن الإيرانية ( سفينة تسمى Iran Air ) وتتبعتها من لحظة تركها للميناء حتى وصلت إلى نقطة تبعد حوالي ٥٠ ميل من البحرين شمالي قطر ورصت ست ألغام . ويبدو أن السفينة الإيرانية كانت تشعر أنها آمنة لأنها كانت تعمل ليلاً . وفعلاً قامت طائر تان هليكوبتر بالإقتراب لمسافة . . ٥ متر من السفينة الإيرانية وشاهداها وهي ترص الألغام وطلبوا الإذن بمهاجمتها ، وتم ذلك وفتحت الهليكوبترات النيران على السفينة وأصاباها بعطب وقتلا خمسة من أفراد طاقمها . ثم قامت مجموعة خاصة من القوات البحرية بالإستيلاء على السفينة وأسرت ٢٦ فرد من الطاقم ، ثم بعد ذلك تم نسف السفينة وإغراقها . وبذلك تم كشف الأعمال الإيرانية للعالم ، وتوقفت إيران بعد ذلك عن الإدعاء بأن أيدي مجهولة هي التي تقوم ببث الألغام . وحدت هذا الهجوم أثناء وجود خوميني في الأمم المتحدة وكل ما قاله أن هذه السفينة هي سفينة تجارية وأن رص الألغام مجموعة من الأكاذيب . وكانت القوة الأمريكية قد وجدت بالسفينة ثمانية ألغام سوفيتية الصنع وخريطة توضح أين تقوم برص الألغام ، وصورت فيلماً للطاقم والألغام تحدث فيه الطاقم عن مهمة رص الألغام بالتفصيل . ولقد حظى الإجراء الأمريكي بتأييد دولي واسع وهذا يالتالي ساعد الإدارة الأمريكية على الإحتفاظ بتواجد بحرى قوى في الخليج . ولم تحظ إيران بتأييد مطلق من الإتحاد السوفيتي فالمتحدث الرسمي السوفيتي كان حذراً عند تلافي القول بأن إيران لها الحق في بث الألغام بالخليج لأن الإتحاد السوفيتي كان حريصاً على عدم اغضاب العرب.

وفى نفس الوقت تسببت حركات الإستقلال الكردية فى خلق الكثير من المشاكل لكل من العراق وتركيا . وما أن أوقفت إيران عملياتها الهجومية فى الجنوب أخذت فى زيادة مساعداتها للأكراد المناهضين للعراق . وكان رد الفعل العراق ضد أى هجوم كردى جديد بأخذ موقف

أكثر تشدداً وقامت العراق بطرد سكان أكثر من ٢٠٠ قرية كردية فى أواخر عام ١٩٨٧ ووضعتهم فى أماكن أخرى ، وقامت الحكومة العراقية بتشديد قبضتها على بقية الأكراد .

وكانت إيران تواجه مشاكل داخلية خاصة بها فحركة المجاهدين بزعامة مسعود راجانى أقلقت حكومة الخومينى ، وكانت هذه الحركة تتلقى دعماً مالياً خارجياً وتمكنت من إنشاء ميليشيات خاصة بها في إيران أطلقت عليها جيش التحرير الشعبى . وقامت قوات هذا الجيش ببعض الإغارات الصغيرة وتفجير بعض القنابل . وأدى ذلك إلى قيام قوات الحرس الثورى بإنشاء وحدة خاصة في غرب إيران للعمل ضد هذه الحركة . وعموماً لم تشكل هذه الحركة خطراً كبيراً على الأمن الداخلي حتى في المناطق التي تتمركز فيها .

وفى أوائل أكتوبر ١٩٨٧ أخذت الحرب طابعاً خاصاً يتسم بثلاث إتجاهات متوازية :

- تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية .
- إستمرار المعركة السياسية داخل الأمم المتحدة من أجل مبادرة السلام ، وتزايد الضغط
   الأمريكي لفرض المقاطعة ، وسعى الإتحاد السوفيتي لتدعيم علاقاته مع العرب .
  - إستمرار الصدامات الحدودية المحدودة بين العراق وإيران .

وخلال أغسطس وأكتوبر شنت إيران عدة هجمات بواسطة لنشات المدفعية ضد عدد من الناقلات ، وردت العراق بنفس الطريقة ، ومع هذا فإن هذه الأعمال لم تحدث أثراً يذكر في تقليل حجم إنتاج البترول لأى من الطرفين .

# الهجوم الإيراني بالصواريخ سيلك وورم على الكويت :

ف ١٥ أكتوبر أضافت إيران بعداً جديداً للحرب في الخليج بإطلاقها صاروخ سيلك وورم على الكويت من شبه جزيرة الفاو أصاب ناقلة بترول ليبيرية كانت في المرسى . وتسببت الإصابة في إحداث أضرار جسيمة بالناقلة ، ولم يحدث رد فعل أمريكي أو كويتي على الهجوم . وفي ١٦ أكتوبر أطلقت إيران صاروخاً ثانياً ضد ناقلة بترول كويتية تحمل العلم الأمريكي وكانت على بعد سبعة أميال شرق ميناء الأحمدي . وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترد على الهجوم لأن السفينة تحمل العلم الأمريكي . ورداً على هذا العمل قامت البوارج الأمريكية بقصف منصة بترول إيرانية في جنوب الخليج وأشعلت فيها النيران ، وقامت قوة خاصة من القوات البحرية بتدمير منصة أخرى . وكان هذا الإجراء لردع إيران عن أي عمل مماثل آخر

ولقد إيدة الدول الغربية العمل الذي إتخذته الولايات المتحدة ، أما الإتحاد السوفيتي فاستمر في تباعده عن السياسة الأمريكية . وانخفض التواجد السوفيتي في المنطقة إلى فرقاطة واحدة وست كاسحات ألغام وسفينة إمداد، وطالب إيران والعراق إيقاف حرب الناقلات وإنسحاب كل الأساطيل الأجنبية واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية . وفي نفس الوقت إستمر الإتحاد السوفيتي في طوير علاقاته مع إيران وتوريد السلاح لكل من العراق وإيران .

وكان أول رد فعل للعملية الأمريكية إذاعة عدة تهديدات ضد الولايات المحدة ، وقصف شمال الكويت بالمدفعية . وفي الوقت الذي غادرت فيه القافلة الثانية عشر الخليج دون حوادث إنهمت إيران الولايات المتحدة بأنها تسببت في خسائر قيمتها ٥٠٠ مليون دولار وخفض إنتاج البترول الإيراني بمقدار ٥٠٠ برميل / يوم . وبادرت إيران في التشاور مع الإتحاد السوفيتي الذي أذان الهجوم الأمريكي وإنهمته بأنه عمل إرهابي . ومع ذلك استمرت إيران في أعمالها العسكرية ففي ٢٢ أكتوبر أطلقت صاروخ سيلك وورم جديد على الكويت وإصابة منصة بترول أمام ميناء الأحمدي . ولم ترد الولايات المتحدة على هذا الهجوم وأعلنت أنها لا تدافع عن الكويت . ولكنها ساعدت الكويت في إعادة توزيع قواتها لتأمين جزيرة بوبيان ومنع أي هجوم برمائي إيراني سريع للإستيلاء على هذا الهدف الإستراتيجي الهام الواقع بين شبه جزيرة الفاو والأراضي الكويتية . واتفقت الولايات المتحدة مع الكويت على وضع سفينة كبيرة barge في المأراضي الكويتية . واتفقت الولايات لتستخدم كمنطقة إنطلاق للعناصر المختلفة من القوات الأمريكية وذلك لتلافي المشاكل التي تنجم عن منح الكويت قواعد أو تسهيلات في الأراضي الكويتية .

بعد ذلك حرصت إيران على إلا تثير الولايات المتحدة الأمريكية ، وأبحرت القافلة الثالثة عشر دون أى حوادث . ويبدو أن إيران انتظرت لترى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتقدم بمبادرة من عدمه ، وأوقفت معظم نشاطاتها البحرية في الخليج .

واستمرت العراق فى إدارة حرب الناقلات والبترول ، واستخدمت قواتها الجوية لتبين أنها لا توافق على أى صورة من صور إيقاف إطلاق النار الجزئى . وفى الوقت نفسه غيرت فى إستراتيجيتها التى بدأتها فى أواخر أغسطس . فلقد حاولت ضرب نظام تكرير البترول الإيرانى ومحطات توليد القوى وذلك بهدف خلق صعوبات لإيران فى توفير الوقود الكافى للتدفئة فى الشتاء . ولهذه الإستراتيجية ميزة أنها قد تؤدى إلى إصابة الإقتصاد الإيرانى

بالشلل أسرع من منع تصدير البترول ، كما يمكن للعراق تقليل عدد هجماتها في الخليج وتلافي الضغط عليها لإيقاف حرب الناقلات . واتهمت إيران العراق بأنها تقصف الأهداف المدنية وحذر راديو طهران حكام بغداد من إنتقام القوات الإيرانية ، وطلبت من أهالي العراق الذين يسكنون بالقرب من الأهداف الإقتصادية والعسكرية أن يتركوا منازلهم واللجوء إلى المدينتين المقدستين كربلاء والنجف في محاولة لبث الذعر بين أفراد الشعب العراقي خوفاً من الصواريخ سكود الإيرانية والتي أطلقت أربعة صواريخ منها على بغداد فيما بين ٤ أكتوبر ، ٢٠ أكتوبر .

والجدول التالى يوضح نمط الهجمات الإيرانية والعراقية فى حرب الناقلات ما بين عام ١٩٨٤ وعام ١٩٨٧ .

|                                                    | نظـــــ            |          | وية               | صوار پخ<br>اطلقت |                     | صوار يخ<br>قنابل يدوية | ألغام | án           | اجالي            |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------|--------------|------------------|
| الســــنة                                          | صوار پخ            | ملقات    | قنابل             | من<br>الحيل      | م <i>ن</i><br>السفن | من                     |       |              | افجمات           |
| (1)                                                | (۲)                | (٣)      | (£)               | (°)              | (٢)                 | (Y)                    | (A)   | (٩)          | (۱۰)             |
| ـــام ۱۹۸۶<br>العراق<br>ایران<br>اجمالی            | ۳۰<br>۱۸<br>۵۳     | _        |                   | <br>             |                     | <u>-</u>               | 17    | Y<br>-<br>17 | ٥٣<br>١٨<br>٧١   |
| ــام • <b>۱۹۸۰</b><br>العراق<br>أيران<br>اجمالي    | ۳۲<br>(۱۰)<br>(٤٢) |          | 1                 | -<br>*           | -<br>-              | -<br>-<br>-            | _     |              | 77<br>1 £<br>£ Y |
| ام ۱۹۸۹<br>العراق<br>ایران<br>اجمالی               | ۰۲<br>(۹)<br>(۲۰)  | <u>t</u> | <u>,</u>          | \<br>Y7<br>YY    |                     | _<br>\<br>\            |       | ۸<br>°<br>۱۳ | 77<br>£0<br>11.  |
| <b>لات ۱۲ أكتوب</b> سر<br>العراق<br>ايران<br>اجمال | ογ<br><br>ογ       | -        | ۳<br><del>-</del> | <u> </u>         | <br>1               | <br>T!<br>T!           |       | Y<br>•<br>V  | 77<br>77<br>178  |

|     |     |    |    |    |    |    |   |     | عسام<br>نا <b>قلات ۱۹۸۷</b> |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---|-----|-----------------------------|
| 317 | 77  | ۲  |    | _  | ١  | 0  | ٤ | ۱۷٦ | العراق                      |
| 129 | 11  | ٨  | ٣٦ | ١٨ | ۳. | _  |   | ٣٧  | ايران                       |
|     | 404 | 37 | ١. | 41 | ١٨ | ٣1 | ٥ |     | اجمالي                      |

# الهجوم العراقى والتدخل الغربى لفرض وقف اطلاق النيسران سبتمبر ١٩٨٧ ـــ مارس ١٩٨٩

لقد ادارت العراق معارك دفاعية ناحجة عند البصرة وضد معظم الهجمات الايرانية التى اعطيت الاسم الرمزى كربلاء ولكن ايران لم تتوقف عن زعمها بأنها ستنفذ هجوما نهائيا يحقق لها النصر واستمرت في طلب التطوع لهذا الهجوم من افراد الشعب الايراني . وخلال معظم المعارك التي دارت عام ١٩٨٧ احتفظت ايران بالمبادأة ، ولم تتمكن العراق الا من توجيه بعض الهجمات المضادة . ومع ذلك كانت الظواهر خادعة ، فمسار الحرب تغير جذريا في ربيع عام ١٩٨٨ لينتهي بعدد من الانتصارات العراقية التي أدت الى ارغام ايران على قبول نفس شروط وقف اطلاق النيران التي عرضت عام ١٩٨٧ . لقد ادت ثلاث عوامل الى تحديد شكل المرحلة الجديدة من الحرب :

- سلسلة من التغيرات التي حدثت في القوات المسلحة العراقية وطرق ادارتها للحرب.
- التغير الذي حدث في قدرات ايران عي الاستمرار في القتال بسبب تأثير الخسائر
   الايرانية الاقتصادية والعسكرية سياسيا وسوء ادارتها للحرب.
  - التواجد الغربي في الخليج وازدياد عزلة ايران سياسيا .

لقد بدأت القوات العراقية في تطوير قدراتها وخبراتها والتغلب على الأخطاء والقصور الذي حدث في سبع سنوات طويلة من القتال . كما طورت العراق وحسنت من تكتيكاتها البرية والجوية . لقد استفادت من كثير من النصائح التي اعطيت لها من مصادر خارجية ، كما أنها كانت قادرة على الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا من مصادر عديدة ، كما أن التدخل الغربي في الحليج ساعدها كثيرا خاصة وأن تصرفات ايران جعلتها معزولة عن العالم تقريبا الى جانب تعرضها لضغوط متزايدة من المعسكر الغربي .

#### اخطاء سياسية واستراتيجية ايرانية:

خلال عام ۱۹۸۷ عانت ايران الكثير ، فلقد كررت هجماتها التي ارهقت قوتها · البشرية وافقدتها التأييد الشعبي في الحرب ولم تتمكن من استبدال ما يمكن يسمى الحمي

الثورية الايديولوجية بالاحترام العسكرى والاسلحة الحديثة . كما أن ايران صممت فى كل عملياتها على اتباع خطة فاشلة وهى الاعتاد على الموجات البشرية فى الهجوم . لقد فقدت القيادة الايرانية التأييد الشعبى نتيجة الخسائر البشرية الضخمة ونتيجة الوعود الكثيرة بالنصر الذى لم تتمكن من تحقيقه . وكان هذا خطأ سياسى جسيم .

كا ارتكبت ايران اخطاءاً استراتيجية كثيرة ، فلقد استمرت في تورطها في مواجهة عسكرية بحرية مستمرة مع الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية الأخرى ، واستمرت في رفضها الاتفاق على ايقاف شامل للنيران واصرت على الايقاف الجزئي له في البحر فقط وكان هذا أمر مستحيل التحقيق . وادى هذا الرفض الى ازدياد عزلة ايران دبلوماسيا واستراتيجيا . وكان لذلك اثره في قدرة ايران الاستمرار في الحرب ، ونسيت ايران حكمة هامة ثبت صحتها دائما وهي ان قليل من الحروب لا تنتهى بتدمير القوة العسكرية للعدد دائما تنتهى بمزيج من العوامل السياسية والعسكرية التي تدمر قدرة العدو على الاستمرار في القتال

كما أن ايران لم تحسن استخدام مالكيها من امكانيات ، ولم تحاول تظويرها طبقا لمسار الحرب ، ولم تؤمن قيادتها العسكرية بنظرية عملية ومعركة الاسلحة المشتركة ، ولم تؤمن بأن التدريب الجيد يوفر الدم فكانت تدفع شبابها في القتال بعد فترة تدريب لا تتعدى الأسبوعين ظنا منها أن الحمى الثورية بديل للخبرة القتالية .

#### سير الحرب عام ١٩٨٨ :

فى ١٥ يناير ١٩٨٨ شنت ايران سلسلة من الهجمات اعطتها الاسم الرمزى بيت المقدس ــ ٢ وذلك فى منطقة الحدود عند موات فى القطاع الشمالى من الجبهة شرق السليمانية . وكانت ايران تقاتل فى تلك المنطقة منذ ربيع عام ١٩٨٧ . وأعلنت ايران أنها استولت على ٤٢ كيلو متر مربع بها ١١ تل . ٢٩ قمة جبلية وأنها قتلت وجرحت ٢٥٠٠ جندى عراقى واسرت ، ٧٥ . ولكن العراق انكرت ما اذاعته ايران وكانت المنطقة لها بعض الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لايران لأنها ساعدتها على تحسين أوضاعها بالنسبة للعمليات المستقبلية فى القطاع الشمالى ، وكذا تدعيم قدراتها فى امداد الثوار الأكراد . أما بالنسبة للحرب الجوية فلقد استمرت العراق فى ضرب السفن وأهداف أخرى مثل السدود والكبارى ومصافى البترول طوال شهرى ديسمبر ويناير ومارس . ولم تفعل إيران سوى

القليل ازاء ذلك رغم أنها استخدمت الطاؤرات ف ـ ٤ اطلاق صواريخ موجهة مافريك ضد السفن في شهر يناير . ويبدو أن القيادة الايرانية انتهت الى رأى أن هذه الصواريخ المافريك قديمة وانتهى عمرها الافتراضى ، وكان الواجب اطالة أعمارها قبل استخدامها وذلك بعد أن فشلت في اصابة الأهداف .

وفى ٧ فبراير ١٩٨٨ هاجمت العراق جزيرة خرج ، واستمرت فى دفع طائراتها فى مهام قصف جوى لاختبار واستطلاع الدفاع الجوى الايرانى . وادى ذلك الى قيام ايران بدفع طائرات ف - ١٤ لعمل عدة كائن للطائرات العراقية فى فبراير ، وكانت الطائرات اف - ١٤ مسلحة بالصواريخ جو / جو - AIM وتمكنت من اسقاط طائرة ميراج ف - ١ عراقية . وعلى الرغم من أن ايران فقدت معظم قوتها الجوية الا أنه لازال لديها ٢٠ طائرة اف - ٤ ، ٢٠ طائرة اف - ٥ ، ٧ - ٩ طائرة اف - ١ .

وحدث تغيير هام فى الحرب الجوية بدأ فى فبراير ١٩٨٨ فلقد بدأت العراق فى مهاجمة معمل التكرير الايرانى فى طهران يوم ٢٧ فبراير اصابه بتدمير كبير أجبر ايران على البدء فى توزيع الوقود بالبطاقات . وردت ايران بتجديد حرب المدن فاطلقت عدداً من صواريخ سكود \_ ب على بغداد ، وكان هذا القصف هو أكبر هجوم صاروخى شنته ايران منذ بدء الحرب . فلقد اطلقت ايران أكثر من ٢١ صاروخ على بغداد . ولكن التأثير العسكرى لهذه الضربة الصاروخية كان ضئيلا . وردت العراق فى ٢٩ فبراير باطلاق خمسة صواريخ بعيدة المدى طراز الحسين على بعض المدن الايرانية فى العمق ثم كررت هذه الضربة عدة مرات . وكانت هذه الصواريخ أنها تطوير للصاروخ سكود \_ ب بأن تم تقليل وزن الرأس الغربية . وحقيقة هذه الصواريخ أنها تطوير للصاروخ سكود \_ ب بأن تم تقليل وزن الرأس المدمر فزاد المدى . بحيث أصبحت طهران ومدن أخرى فى العمق فى مرمى الصواريخ المجديدة . ويبدو أن العراق أرادت أن تثبت للشعب الايرانى خطورة الحرب ، وأن تحفز الأمم المتحدة على فرض ايقاف لاطلاق النار . كما أن العراق هدفت من هذه الضربات الصاروخية دق اسفين فى العلاقات السوفيتية الايرانية . ويبدو أنها نجحت الى حد ما ، فلقد اذاعت ايران أن اجزاءاً من هذه الصواريخ تدل على أنها صناعة سوفيتية .

وكان تأثير الضربات الصاروخية العراقية الجديدة ضد المدن الايرانية أقوى بكثير من غرباتها السابقة. فلقد ازداد قلق القيادة والشعب الايراني خاصة مع اجتال استخدام

رؤوس كيماوية لهذه الصواريخ ، لدرجة أن بعض التقارير أفادت بأن أكثر من مليون فرد تركوا طهران حتى منتصف مارس ٨٨ ، وزاد العدد الى ثلاث ملايين في أواخر ابريل .

## معارك برية جديدة في مارس:

بدأت إيران فى فتح قوات جديدة لتدعيم قواتها فى الشمال وبدأت فى ادارة بعض الأعمال الهجومية فى منطقة قرب الحدود حول مدن هلابشة وخورمال وخرمار ودوجالا وداربذكهان العراقية غرب نوسود فى ايران على بعد حوالى ٢٥٠ كم شمال بغداد . وبدأت بقصف هذه المدن بالمدفعية واستولت على ست قرى حدودية وحوالى ٢٥ كيلو متر مربع من محافظة السليمانية . وأعلنت العراق أنها صدت الهجوم الذى تم بلوائين وقتلت ألف جندى ايرانى . وفى نفس القوت الذى تم فيه هذا الهجوم اطلقت العراق سبع صواريخ أرض أرض على طهران وقصفت ٦ مدن ايرانية أخرى بالطيران . وكان هدف ايران هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة فى شمال العراق ليمكنها التقدم فى اتجاه السليمانية وتستولى على بحيرة (خزان) داربنكهان . وكان هذا الحزان (أو البحرية) هو أكبر الحزانات فى العراق ويمد شمال العراق وبغداد بالطاقة الكهربائية المولدة من هذا الحزان .

. وفى الوقت الذى كانت فيه ايران تهاجم فى أراضى جبلية وتستخدم طرق مواصلات فقيرة فان هذا الهجوم يفتح طريقا داخل العراق فى منطقة تسمح باستغلال طبيعة الأرض والاكراد للتغلب على تفوق القوات العراقية فى قوة النيران ، وتمكن القوات الايرانية من تحقيق المفاجأة التكتيكية . ولذلك حققت هذه الهجمات نجاحات أولية . وكانت العراق تحتفظ بأحسن قوات لها فى الجنوب لتستعد للتحول للهجوم ولخوفها من قيام ايران بهجوم عام جديد . وكان للعراق فى المناطق الأمامية فرقتان فقط كان من الصعب عليهما القتال فى الجبلية .

وارتكبت العراق بعض الأخطاء التكتيكية وهى انسحاب قواتها من عدد كبير من الهيئات الحاكمة لتدافع عن المدن على الحدود . وبتركها هذه الهيئات سمحت للقوات الايرانية بالالتفاف والتطويق الأمر الذى ساعد على سقوط عدد من المدن نتيجة الاستيلاء على الهيئات المشرفة عليها . كما أدى محاولة الدفاع عن المدن والحدود الى بعثرة القوات العراقية ولم تنجح فى تحقيق الكثافة اللازمة لتنظيم دفاع قوى . هذا الى جانب مشكلة الاكراد الغير موالين للعراق وتسللهم خلال الخطوط العراقية وقطع خطوط المواصلات

العراقية . والنتيجة النهائية أن الفرقتين العراقيتين فقدتا حوالى ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ رجل وعدد كبير من الدبابات والعربات المدرعة وقطع المدفعية والذخيرة . ومع ذلك لم تتمكن القوات الايرانية من التقدم لعمق كافى لمنع العراق من ارسال دعم لقواتها ، ولم تتمكن من تحقيق ميزة تكتيكية أو تعبوية أو استراتيجية من هذه الأعمال .

#### تطورات في حرب المدن:

تابعت العراق توجیه ضرباتها الصاروخیة ضد المدن الایرانیة ، ووصل عدد الصواریخ التی اطلقت فی شهر مارس حوالی ۱۰۲ صاروخ . واعلنت ایران یوم ۲۷ مارس ۸۸ أن العراق بدأت فی استخدام صواریخ جدیدة ذات رؤوس مدمرة أثقل . ومن بین المدن التی تم قصفها مدینة قم وطهران ، کما شنت اربع غارات جویة مکثفة علی اربع مدن ایرانیة ووصل عدد المدن الایرانیة التی تعرضت لضربات صاروخیة وغارات جویة الی ۳۷ مدینة .

وفى ٧ ابريل ارتفع حجم ضربات العراق الصاروخية ضد ايران الى ١٤٠ صاروخ. وردت ايران باطلاق ٢٥ صاروخ سكود ــ ب ولكن معظمها فشل فى احداث أى آثار تدميرية واضطرت ايران لاستخدام العدد القليل الباقى لديها من الطائرات فى شن غارة جوية على بغداد فى ٧ ابريل ٨٨، وكان تأثير هذه الغارة تأثير ضعيف وفقدت ايران احدى طائراتها .

#### العراق تحرر الفاو :

بدأت العراق فى شن سلسلة من الهجمات البرية التى حولت مسار الحرب ، فجأة تحولت العراق من الدفاع الى الهجوم المضاد الشامل . وكان التحول مفاجئا ولم تفطن ايران لمذا التحول .

فى أوائل عام ١٩٨٨ دعمت العراق عدة هجمات قام بها جيش التحرير الشعبى الايرانى على مواجهة حوالى ٢٠ كيلو متر بالقرب من شوش . وفى نفس الوقت كانت العراق تحشد قواتها فى الجنوب ولم تفطن ايران لهذه النوايا واعتبرت ما يحدث أنه تدعيم للدفاعات فى المنطقة . ونفذت العراق خطة خداع تعبوى لمدة شهر بأن زادت من تحركات القوات بطريقة لا توحى بأنها تستعد للهجوم .

وغندما بدأ الهجوم العراقى كان أكبر هجوم لها منذ عام ١٩٨٠ . وكانت العراق قد

دعمت قوات الفيلق السابع واعادت تمركز معظم قوات الحرس الجمهورى ، وشونت كميات كبيرة من الذخيرة وحشدت وحدات كبيرة من المدفعية . وانتظرت العراق حتى يوم ١٧ ابريل الذى وافق أول رمضان ، وتواكب ذلك مع غبار للقوات الايرانية . كما أن بعض التقارير افادت أن حجم القوات الايرانية فى الفاو كان قد تم تخفيضه من ٢٠٠٠٠ رجل الى حوالى ٨٠٠٠ رجل . ويقول كثير من المعلقين العسكريين أن هؤلاء الجنود كانوا جنودا من الدرجة الثانية قليلى الخبرة وتدريهم منخفض سيء ، ومعظمهم من المتطوعين وأن قادة الوحدات كان ردهم بطيئا ، وقالوا أن تنظيم الدفاعات كان سيئاً وغير مجهز ويفتقر الى العمق ولا توجد به أى موانع . والمنطقة الوحيدة التي اعتبروا أن بها دفاعات جيدة كانت مدينة الفاو ، كما أن كثيراً من المواقع الدفاعية كانت غير كاملة ، ويبدو أن الجنود الارانيين لم يكن لديهم وسائل الوقاية ضد غازات الحرب .

وضعت القيادة العراقية خطة محكمة ومنسقة لتحرير الفاو واختاروا توقيتا يحقق لهم المفاجأة التكتيكية الكاملة . وعندما بدأ الهجوم كان معظم الجنود الايرانيين يحتفلون بحلول أول أيام شهر رمضان المعظم . وشنت الع اق هجوما ليليا دون أي انذار وبدأت قوات الفيلق السابع تقدمه في الفجر . وتم التقدم على طول شاطىء شط العرب ، كما تم تنفيذ هجمومين برمائيين لتطويق المواقع الدفاعية الرئيسية ، وتوسعت القوات العراقية في استخدام الغازات وكلفت قوات الحرس الجمهوري بالهجوم في المنتصف ( حوالي ٣٥ كم جنوب شرق المواقع بين الزيير وام قصر ) وحققت القوات العراقية نسبة تفوق ١:٦ . وقام الفيلق الثالث بالهجوم جنوبا على الجانب الآخر للفاو ، وقامت القوات الخاصة بالتقدم عبر المستنقعات وبحيرة الملح العظمي غرب الفاو . واستخدمت القوات العراقية غازات الأعصاب لتحقيق اختراق ساحق وسريع للخطوط الدفاعية مستغلة جفاف التربة نسبية والاحوال الجوية المواتية ونجحت في تحقيق اختراق سريع . وقامت قوات الاقتحام البرمائي بالتغلب على حقول الالغام والاسلاك الشائكة واقتحام الموانع المائية بنجاح ملحوظ رغم تكبدها للخسائر . ونجحت المدفعية العراقية في تنفيذ تمهيد نيراني قوى واجراء الانتقالات بكفاءة وتمكنت من تنفيذ المعاونة بالنيران في صورة حشود وتجمعات نيران بامتياز . ورغم تعرض القوات العراقية لخسائر اثناء عبورها حقول الالغام والموانع الأخرى حول مدينة الفاو فان القوات الايزانية لم تتمكن من الصمود ، ولم تقابل القوات العراقية المقاومة التي اعتادت أن تواجهها في المعارك السابقة . وبدأ المدافعون يرتدون بسرعة عبر شط العرب ولكن

القوات العراقية نجحت فى تدمير ٢ كوبرى عائم الأمر الذى اضطرت معه القوات الايرانية الى التقهقر دون سيطرة تاركة معداتها واسلحتها . واعلنت العراق انها نفذت ٣١٨ طلعة / طائرة / يوم وهليكوبتر مسلحة لمعاونة الهجوم فى اليوم الأول قتال .

وبعد ٣٥ ساعة من بدء الهجوم ارتفع العلم العراق مرة أخرى على الفاو . واستولت العراق على كل معدات القتال الثقيلة والمدرعات والمدفعية وكل التكديسات التي كانت بشبه الجزيرة .

وأعلن كثير من المراقبين والمحللين العسكريين أن العراق تلقت نصائح خارجية مؤثرة فى التخطيط للعملية والاعداد لها . كما اتهمت ايران الكويت بأنها سمحت للقوات العراقية باستخدام جزيرة يوبيان ، وأن الهليكوبترات الهجومية الامريكية اشتركت في قصف الفاو . وكانت النتيجة السياسية المباشرة لهزيمة القوات الايرانية في الفاو تغيير رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية ، وانخفاض المعنويات داخل ايران .

#### استرداد السلامكة والمنطقة حول البصرة :

بعد تحرير الفاو دارت بعض الأعمال القتالية الغير رئيسية طوال شهر ابريل وأوائل شهر مايو . وقامت ايران بمناورة بحرية رئيسية اطلقت عليه « ذو الفجر ــ ٣ » اشتركت فيها • مقطعة بحرية ( تشمل مدمرات وفرقاطات وكاسحات ألغام وقانصة غواصات ... الخ ) . واشتركت القوات الجوية الايرانية وبحرية الحرس الثورى وقوات الابرار البحرى فى هذه المناورة . وكانت هذه المناورة لاظهار القوة خاصة بعد الهزيمة التى لحقت بايران فى الفاو ، ويبدو أن المناورة لم تنجح فى تحقيق ذلك .

وفى نفس الوقت استمرت العراق فى استراتيجيتها وهى قصف الأهداف الاقتصادية الهامة ومهاجمة السفن الايرانية والمدن . وبدأت ايران فى حشد وفتح جزء كبير من قواتها على القوات العراقية فى مواجهة البصرة . وبدأت العراق فى تجفيف بحيرة السمك أوائل الموات العراقية فى مواجهة البصرة وبدئها فشلت فى ذلك . وأدى ذلك الى جفاف منطقة بالقرب من المواقع الايرانية المواجهة للبصرة وبذلك اصبح فى امكانية القوات العراقية استخدام مدرعاتها بتأثير فى هذا الهجوم . ودعمت العراق قوات الفيلق الثالث حول البصرة بقوة ١٣٠٠٠٠ رجل اشتملت على وحدات من الحرس الجمهورى ووحدات أخرى جهزت ودربت لهذه المهمة . وكانت القوات العراقية قد انشأت نموذجا للمدرعات

الايرانية تم التدريب على أسلوب اقتحامها والتغلب عليها مستفيدة من خبرة القوات المصرية في اقتحامها لقنال السويس وخط بارليف . وقامت العراق بعمليات خذاعية لاقناع ايران بأن العراق ستهاجم مجنون ، كما قامت بتكديسات الذخيرة اللازمة للعملية .

وفى مايو دفعت القيادة العراقية بمدرعاتها وقوات الحرس الجمهورى ومشاة بحرية الى المواقع الابتدائية للهجوم بعد أن انشأت محاور خلال دفاعاتها لتتحرك عليها هذه القوات الى مواقع الهجوم . وكانت مواقع الهجوم منظمة تنظيما جيدة ومجهزة هندسيا لتتحمل أى تمهيد نيرانى مضاد من الجانب الايرانى فى حالة حدوثه وذلك بتزويدها بالملاجىء والخنادق وكلها محصنة وساتر ترابى عالى لاخفاء التحركات .

وفى التاسعة والنصف من صباح ٢٥ مايو قام الفيلق الثالث وقوات الحرس الجمهورى بالهجوم على مواجهة حوالى ٢٥ كم شرق وجنوب شرق البصرة تحت ستار غلالة نيران مدفعية تعتبر من أكثف الغلالات التى عرفها التإريخ العسكرى (على حد قول الخبراء العسكريين والمراقبين) ، كما استخدمت الغازات السامة بكثافة فى المرحلة الأولى للهجوم . وباستغلال جفاف التربة والتفوق العراق فى المدرعات وكذا لانهم فهموا ووعوا ونفذوا فكرة معركة الاسلحة المشتركة كان الهجوم ناجحا . وكانت الضربة الرئيسية ضد حافة بحيرة السمك على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب البصرة ، وهجوما ثانويا شمالى البصرة . وحققت القوات العراقية تفوقا ١٠٤ فى اتجاه الجود الرئيسي وحتى ٢ - ٣٠١ فى الاتجاهات الأخرى وتمكنت القوات العراقية من اقتحام نهر جاسم على الشاطىء الشرق الشط العرب وطهروا ممرا عرضه ٢٥ كيلومترا الى الشرق والجنوب الشرق .

وكانت المواقع الايرانية بالمنطقة مجهزة جيدا ومزودة بخليط من الخنادق والتحصينات بشكاير الرمل والابسلاك الشائكة وشراك للدبابات وحقول الغام . وقاومت القوات الايرانية في بداية العملية جيدا وكبدت القوات العراقية المهاجمة خسائر مؤثرة أثناء اختراق الدفاعات الايرانية رغم محاولة القوات العراقية الالتفاف حول وتطويق المواقع المدافع عنها جيداً . كا أن القوات العراقية اضطرت لمواجهة هجوم مضاد ايراني واحد الذي نجح في أخذ عدد من الأسرى العراقيين . واستدعيت الهليكوبترات العراقية المسلحة على عجل لتقديم المعاونة القريبة للقوات التي ادت مهمتها بنجاح .

واستمرت العراق في دفع مدرعاتها في المعركة ، واستخدمت المدفعية بكفاءة وبدأ

الهجوم العراقي يسترد قوته الدافعة بعد نجاح القوات العراقية في صد الهجوم الايراني المضاد وتمكنت القوات العراقية في النهاية من كسر المقاومة الايرانية ، وبدأت خمسة فرق ايرانية في الارتداد بسرعة ، وتركت بعض الوحدات الايرانية مدافعها واسلحتها وفرت هاربة ، واستولت القوات العراقية على كميات كبيرة من الاسلحة والمعدات . وخلال خمس ساعات تمكنت القوات العراقية من طرد القوات الايرانية من المواقع الأمامية وارتدت بسرعة الى الاهواز وخورمشهر بصورة يشوبها الارتباك والخوف . وكانت الحسائر الايرانية عشرة أضعاف الحسائر العراقية تقريبا . واستولت العراق أيضا على عدد من بطاريات ومدفعية وعدد كبير من المركبات المدرعة وحوالي ٩٠ دبابة .

وبعد قتال استمر عشر ساعات رفرف العلم العراقى فوق مدينة سلامكه على بعد ٢٥ كيلومتر شرق البصرة . وفقدت ايران المكاسب من الأرض التى حققتها عام ١٩٨٧ . بخسائر ٥٠٠٠٠ رجل في يوم واحد . ولم يفعل راديو طهران سوى اعلان الانسحاب .

وأصبح واضحاً أن ايران تعرضت لهزيمة كبرى ثانية عام ٨٨ ، ولم يكن بمقدورها أن تفعل شيئا ازاء ذلك . لقد فقدت حوالى ١٠٪ من معدات القتال الرئيسية وفي الوقت الذي امكنها فيه استعواض الد ١٥٠ قطعة مدفعية التي خسرتها فانها لم تتمكن من استعواض الدبابت والمدرعات . وطبقا لبعض المصادر انخفض التطوع داخل ايران بمقدار ٧٠٪ . واضطر الخميني أن يخاطب قواته محاولا أن يقيد بأن الخسائر لا تعنى شيئاً لأنهم يحاربون حربا مقدسة وان ما فقدوه ، وكما أن الحرب ستستمر وقال : « ان مستقبل العراق التي بدأت الحرب سيتحدد في ميدان القتال وليس على مائدة المفاوضات » .

وحققت العراق نصرا آخر فى الشمال فى تلك الفترة . ففى الشمال لم تشن هجوما رئيسيا ولكن شنت سلسلة من الهجمات فى كل انحاء المناطق الكردية التى استولت عليها ايران عام ٨٧ وأوائل ٨٨ . وحققت العراق سلسلة من الانتصارات الثانوية وردت القوات الايرانية للخلف .

#### الموقف في يونيو ١٩٨٨ :

فى بداية يونيو ١٩٨٨ كان الأمر يوحى بأن الهزائم التى تعرضت لها ايران فى البروفى البحر فى اتجاه قبول وقف اطلاق النار . وفى الوقت المذى افتقرت فيه القيادة الايرانية للتأييد الشعبى للحرب والذى بدأ فى أوائل ١٩٨٧ الا أن انتخابات المجلس زادت من قوة

المتطرفين المؤيدين للحرب ، وكان الخوميني اقرب ما يكون للموافقة على ايقاف اطلاق النار . ولقد أدى ذلك ببعض المسئولين العراقيين مثل وزير الدفاع الى التهديد بالهجوم والاستيلاء على المدن الايرانية القريبة من الحدود . كما هددت العراق بالاستمرار في القصف الصاروخي والهجمات الجوية ضد المدن الايرانية والأهداف البترولية الى أن تجبر ايران على انهاء الحرب .

وبالنسبة لحرب الناقلات اكتشفت البحريات الغربية اكثر من ١٣ لغم جديد بالمنطقة وأصابت ايران ٣١ ناقلة منذ أول عام ١٩٨٨ في مقابل ٢٠ ناقلة اصابتها العراق . وهذا في مقابل ٢٠ ناقلة اصابتها العراق . وهذا في مقابل ٩٢ هجوم ايراني ، ٨٧ هجوم عراق عام ١٩٨٧ . وكان لايزال للولايات المتحدة ثلاثون قطعة بحرية بالخليج من بينها حاملة الطائرات انتربرايز . وكان لبريطانية مدمرة واحدة وفرقاطتان واربع كاسحات الغام وسفينتان معاونة . وكان لبلجيكا كاسحتان الغام وسفينتان معاونة . وكان للجيكا كاسحتان الغام فرقاطات وثلاث كاسحات الغام وسفينتان معاونة . وكان لهولندا كاسحتان الغام .

وحصلت ايران على صواريخ سيلك وورم جديدة من الصين الشعبية ، وصواريخ ستوكس ( وهى شبيهة بالسيلك وورم ) من كوريا الشمالية . واقامت ايران قواعد أخرى للصواريخ سيلك وورم على طول الخليج من بينها عدد من المواقع المحصنة ومخازن وملاجىء خصينة كل مخزن يمكنه استيعاب اربعة صواريخ ، كما انشأت منشآت تأمين فنى وادارى فى كوهستاك وهى مدينة قريبة من مضيق هرمز . وكان واضحا أن ايران على وشك الانتهاء من اقامة موقع اطلاق حصين بالقرب من المضيق بحلول الخريف عام ١٩٨٨ .

وردا على ذلك ارسلت الولايات المتحدة الامريكية القطعة فينسنس المسلحة بالصواريخ كروز ومعدات حرب الكترونية واسلحة قادرة على هزيمة الصواريخ سيلك وورم ، ودفعتها الى منطقة شمال الخليج . كما فتحت نوعاً جديداً مطوراً من الصواريخ توماهوك البحرية والمزودة برؤوس لها قدرات اختراق عالية . وفتحت طائرات حرب الكترونية الى حاملات الطائرات .

وبالنسبة لجهود الأمم المتحدة لم يتضح ما اذا كان القتال الجديد سيدفع الطرفين تجاه ايقاف اطلاق النار أو أن يجعل من قرار مجلس الأمن ٩٨٥ غير فعال مثله فى ذلك مثل زميله القرار ٤٣٥ ( ثاسييا ) والقرار ٢٤٢ ( العربى ــ الاسرائيلى ) . وبدأ السكرتير العام للأمم

المتحدة سلسلة جديدة من المبادرات فى أواخر مايو وطالب ايران والعراق ارسال ممثلين لاجراء محادثات مكثفة فى يونيو ٨٨. ولم يستجب أى من الطرفين لطلب السكرتير العام . وطالبت العراق بأن تعلن القيادة الايرانية كل شروط القرار ٩٨ وقبل أن تقبل حتى لوقف اطلاق النيران المؤقت . وبدا أن القيادة الايرانية تتعرض لضغوط سياسية واجتماعية داخلية ولكن القيادة الايرانية التزمت الصمت . وفضل الاتحاد السوفييتى والصين الشعبية البقاء بعيدا عن الجهود التي تحاول فرض عقوبات على الدولتين .

ومع ذلك ادت الخسائر الايرانية بالقرب من البصرة الى تغييرات فى القيادة العليا الايرانية . ففى ٢ يونيو اعلن الخومينى تعيين رافسانجانى القائد العام للقوات المسلحة الايرانية . ولم يكن واضحا ما هى الدوافع وراء ذلك خاصة وأن الرئيس خامينى كان يرأس مجلس الدفاع الأعلى . وقالت بعض التقارير أن هذا التغيير يعنى استعداد ايران لاعطاء بعض التنازلات وأنها اسقطت من مخططها فكرة انشاء جمهورية اسلامية شيعية فى العراق وانها تقبل رجلا مواليا للغرب يحل محل صدام حسين . كا قد تعنى هذه التغييرات التركيز على الثورة الداخلية فى ايران وأنهاء الحرب . وفوجىء المجتمع الدولى بتركيز رافسانجانى وتأييده للحرب واعلانه « لا تنازلات \_ لا استسلام \_ لا تراجع » .

والأمر الذى لا شك فيه أن القيادة الايرانية بدأت تنظر بعين الاعتبار والقلق للسياسة الداخلية والمعارضة النامية للحرب داخل الرأى العام الايراني . فلقد تكررت المظاهرات ضد الحرب . وفي نفس اليوم الذى عين فيه رافسانجاني قائدا عاما تعرض للهجوم من بعض السياسيين الايرانيين بسبب موقفه من الحرب . ويبدو أن هذا الضغط أدى بالقيادة الايرانية الى اظهار أنها لا زالت قادرة على شن هجوم رئيسي ضد العراق . وفي ١٣ يونيو ٨٨ شنت القوات الايرانية هجوما على مواقع الجيش الثالث العراق في منطقة السلاموه شرق البصرة ، القوات الايرانية هجوما على مواقع الجيش الثالث العراق في منطقة السلاموه شرق البصرة ، د قامت قوة من الحرس الثورى قوامها ، ، ، ٢٥ رجل على الأقل ( مشكلة في حوالي ، ٥ كتيبة ) . ويبدو أن القوات الايرانية اخترقت ( عبرت ) حقول الألغام ومانع الاسلاك الشائكة ولكنها لم تتمكن من الاستيلاء أي جزء من المواقع العراقية . وفورا اعلنت ايران أنها قتلت وجرحت ، ، ١٩ حندى عراقي واسرت ، ٢١٠ عراقي . وكان القتال عنيفا . وقامت القوات الجوية العراقية بحوالي ، ٣٠٠ طلعة / طائرة / يوم . لمعاونة القوات البرية وعدد ، ٢٥ طلعة / هيل مسلحة / يوم خلال الأيام الثلاثة الأولى قتال . وفي قمة التقدم وعدد ، ٢٥ طلعة / هيل مسلحة / يوم خلال الأيام الثلاثة الأولى قتال . وفي قمة التقدم

الايرانى بدى كما لو كانت القوات الايرانية قد اخترقت لعمق عشرة كيلو مترات داخل الاراضى العراقية . وكان الجيش الثالث العراقى لديه ٤٠٠٠٠ جندى ، ١١ لواء في المنطقة وقام باعادة فتح احتياطياته . واستمرت القوات العراقية في شن هجوم مضاد قوى . وبعد حوالي ١٩ ساعة من القتال العنيف تمكن العراقيون من دفع القوات الايرانية للخلف ، وتكبدت القوات الايرانية خسائر جسيمة . ومع أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه الا أنه وتكبدت القوات الايرانية خسائر أعراق وهو ما أراد رافسانجاني اثباته من هذا الهجوم . وفي نفس الوقت دفعت ايران خسائر أكثر في مقابل هذا الهدف .

واستمرت العراق تحرز نجاحا تلو آخر ببطء فى استعادة السيطرة على الأراضى التى فقدتها فى الشمال . ولذلك حاولت ايران تنظيم الاكراد المعادين للعراق فى جيش كردى منظم قوامه ٥٠٠٠٠ رجل وابدت استعدادها لامداد هذا الجيش بالاسلحة والمعدات . ومع ذلك استمرت العراق فى نجاحها التدريجي فى الاستيلاء على عدد من المرتفعات الحيوية بالمنطقة الشمالية . وفى يونيو \_ على سبيل المثال \_ تمكنت العراق من الاستيلاء على خمسة هيئات حاكمة فى منطقة حول السليمانية . وسمحت انتصارات العراق فى الجنوب بارسال تدعيمات لمواقعها فى الشمال وأن تدفع اعداد أكبر من الهليكوبترات المسلحة ووحدات المدفعية . وعليه فان ايران فقدت المبادأة فى المنطقة .

### الهجوم العراق على مهران ومجنون

كان الصراع الدبلوماسي في يونيو معقدا ، ولم يتحقق أي نجاح لفرض حظر على التسليح بواسطة الأمم المتحدة رغم مجهودات سكرتير عام الأمم المتحدة المتواصلة . واستمر الاتحاد السوفيتي في امداد العراق بالاسلحة والمعدات في هدوء في الوقت الذي نادى دائما بأن ترحل القوات الأمريكية عن منطقة الخليج . واظهرت ايران بعض النوايا لتحسين علاقاتها ببريطانيا وفرنسا ولكنها لم تظهر أي مرونة بالنسبة لموضوعات كثيرة مثل الرهائن . وفي يونيو أعلنت ايران أنها لن تسمح للحجاج بالذهاب الى السعودية لاداء فريضة الحج .

وفى الوقت الذى كانت تسعى فيه العراق للحصول على تأييد الأمم المتحدة ألغى وزير خارجيتها لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي عندما علم باللقاء الذى تم بين مسئولين امريكيين من وزارة الخارجية وطلباني أحد زعماء الأكراد . وحدث شجار حاد بين ايران والعراق في احد اجتماعات الأوبك حول خصص البترول .

وكانت العراق تركز على الحرب البرية وليس على الدبلوماسية . وفي منتصف يونيو . فتحت حجماً كبيراً من المدرعات وعناصر كثيرة من قواتها الكيماوية في منطقة بالقرب من مهران . وفي ١٨ يونيو شنت هجوما جديدا ( أطلقت عليه « النجوم الأربعون » ) على المواقع الايرانية في المنطقة واستولت على المدينة وعلى عدد من الهيئات بالقرب من مهران . واشترك في الهجوم قوات من مجاهدي خلق ( حركة ضد الحكم الخوميني ) نجحت في القضاء على فرقة ايرانية كاملة واستولت على معظم معداتها واسلحتها . وبعد ثلاثة أيام انسحبت القوات العراقية من المنطقة وتركوا فيها قوات مجاهدي خلق ( أو جيش التحرير الشعبي ) . وحتى تلك اللحظة لم يكن لايران الا قوات محدودة في المنطقة فيما بين الجبهة وكيرمانشاه ، فاسرعت بدفع بعض الاحتياطيات التي أمكن تدبيرها واعلنت ايران أنها نجحت في صد هجوم على المواقع الايرانية في ثلاثة نقاط بمنطقة بالقرب من موات ومدينة غلى الحدود في السليمانية على بعد حوالي ٣٢٠ كم من بغداد . وفي نفس اليوم هاجمت العراق مهران مرة أخرى وأعلنت استيلائها على ثلاثة عشرة قمة جبلية .

وشنت العراق أيضا سلسلة من الضربات الجوية الاستراتيجية على الأهداف البترولية الايرانية . وكان هذا أعنف هجوم جوى شنته العراق خلال هذه الحرب ، فلقد نجحت فى اشعال النيران فى عشرة منشآت بترولية بما فى ذلك وحدات انتاج بترول خام فى الأهواز ، ومحطتين ضخ فى بيبى حكيمه والمنشآت البترولية فى كاج ساران . وكانت هذه أول غارات رئيسية مراقبة منذ هدنة حرب المدن التى عقدت فى ١٩ ابريل . وشنت العراق ضربة جوية مركزة ضد محطة توليد قوى عند نيكا شمال شرق طهران . واستمرت العراق فى تشن هذه الغارات خلال أواخر يونيو وأوائل يوليو وأصابت محطة غازات طبيعية ومنصة بترول .

وكان مفتاح النشاط الغراق خلال يونيو هو الاعداد لهجوم على باقى المواقع الايرانية فى مجنون وخلف جزر مجنون . ومرة أخرى قامت العراق ببناء القوات المدعمة بالمدفعية ووسائل الدعم الأخرى لشن عدة هجمات رئيسية . كما قامت ببناء نماذج للمواقع لتدريب القوات على اقتحامها . واستعدت لهجوم بالمواجهة على باقى المواقع الايرانية فى الجزيرة الشمالية وهجوم مدرع مركز حول مناطق المستنقعات لمهاجمة مؤخرة القوات الايرانية .

وبدأ الهجوم العراق في ٢٥ يونيو بقوات أساسها المشاة في قوارب صغيرة وقوات الحرس الجمهورية على مركبات برمائية على المواقع في جزر مجنون تعاونها عدة مئات من

قطع المدفعية والدبابات التى اتخذت لها مواقع اختيرت بعناية للضرب المباشر . وبمجرد نجاح الاقتحام أنشأت القوات العراقية عدداً من الكبارى والبلدوزرات لانشاء محور للمنطقة التى استولت عليها . ولم تتمكن القوات الايرانية بالجزر من مواجهة قوة النيران الضخمة والتفوق الايراني في قوة النيران فانهارت مقاومتها بعد ثماني ساعات من بداية الهجوم . ثم قامت قوات الحرس الجمهورى والجيش الثالث مزودة ببضعة آلاف من الاسلحة المدرعة بالهجوم واخترقت الحدود . ولقد ذكرت بعض التقارير أن عدد الدبابات العراقية التي اشتركت في الهجوم ، ٢٠٠ دبابة بالاضافة الى ، ، ٢ قطعة مدفعية في مقابل ، ٢ دبابة ايرانية وعدد قليل من قطع المدفعية ، أي كانت المقارنة ، ٢ الى ١ لصالح القوات العراقية . كما قامت القوات العراقية بابرار لواء مظلي في مؤخرة القوات الايرانية . وبسرعة أمكن المقوات العراقية من تطويق المواقع العراقية (قوات الحرس الجمهورى من الشمال وقوات للموافية من الجنوب ) في كل من مجنون والمستنقعات ووصلت الى عمق ٣٠ كم داخل الأراضي الايرانية دون مقاومة تذكر .

لقد تكبدت ايران آلاف الخسائر واستسلم كثير من الايرانيين للقوات العراقية . واعلنت ايران أن ٦٠٠ جندى معرضوا لجروح وحروق بسببها (غازات الاعصاب وغاز السيانيد) . ويؤكد الخبراء أن العراق استخدمت غازات الحرب في هذه العملية ، وأن العراق لم تنكر ذلك ولم تعلق على النبأ مما يوصى بصمته .

وفى أول يوليو اعترف طارق عزيز بذلك ولكنه قال أن ايران هى التى بدأت باستخدامها . ومرة أخرى استولت القوات العراقية على معدات واسلحة كثيرة وكل الامدادات والتكديسات الايرانية التى كانت فى المواقع . كا يبدو أن العراق كبدت ايران خسائر رئيسية فى القوات الجوية الايرانية التى اشتركت فى القتال (اشتركت ٣٥ طائرة ايرانية فى محاولة يائسة لايقاف الهجوم العراقى ) . ويبدو أن الطائرات والهليكوبترات المسلحة العراقية نفذت ، ، ٤ طلعة ولذلك كان التفوق الجوى العراقي ساحقا . وفى نفس اليوم استولت القوات العراقية على مجنون واعلنت أنها استولت على ، ٤ هيئة حاكمة فى الشمال منذ بدأت هجمانها فى مارس . واحتفل صدام حسين بهذه الانتصارات وقال ان معارك اليوم هى آخر الحلقات القوية التى تربط السلسلة ، وان النصر النهائى فى الخليج

قريب ، وإنها ارادة الله . وفى المقابل طالب راديو ايران القوات بأن تذهب الى الجبهة ، وإنه يجب أن تعطى ايران اسبقية لإرسال المقاتلين المدربين الى الجبهة وان يعبىء الشعب كل امكاناته للحرب . واعلنت ايران أنها حققت نصرا فى الشمال وقالت أنها فى ٢٨ يونيو هزمت الهجمات العراقية فى مرتفعات الشيخ شيمبران وفى منطقة بالقرب من دار بندبكان وأن العراق فقدت ، ٧ فى المائة من ثلاث لواءات وكتيبتين وآلاف الخسائر . ويبدو أن العراق استخدم الغازات السامة فى كلا الهجومين وانها استولت على منطقة خزان ماوات (أوات) وعلى أربع مواقع على طول هضبة الشهابي وان الخسائر العراقية كانت محدودة جداً . ولم يعد لايران أى قدرات هجومية فى الشمال .

ولقد أصبح واضحاً ان هذه الانتصارات العراقية زادت من تساؤلات القيادة الايرانية عن كفاءة القوات المسلحة الايرانية وقدراتها وامكانية الاعتهاد عليها ، وزاد حدة الانقسام بين القوات الثورية والجيش النظامي اذ أخذ كل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر حتى أن آية الله منتظري قال في خطاب له : « ان مسألة قوات الجيش وقوات الحرس الثوري هي مشكلة اليوم ... ، ويجب حل هذه المشكلة بطريقة عقلانية وذلك بانشاء تنظيم عسكري واحد قوى تحت أي اسم لمنع الازدواج . يجب أن نحل هذه المشكلة مرة والى الأبد » . وهو اقتراح ممتاز نظريا ولكنه مستحيل التنفيذ خلال حرب وقتال وهزائم . وكل ما يمكن لايران عمله هو انشاء قيادة جديدة تقود الجيشين ( القوتين ) وكل أفرع القوات

## هجوم عراق جديد في المنطقة الوسطى

تابعت العراق ضغطها على ايران . وبانتهاء القتال عند مجنون نجحت العراق في طرد القوات الايرانية من معظم الأراضي التي استولت عليها ايران منذ عام ١٩٨٧ ، واصبح واضحا أن القوات الايرانية لم تعد راغبة في المقاومة . لقد حققت القوات العراقية هزائم رئيسية للقوات الايرانية واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات كما أن استخدام الغازات السامة سبب رعبا وفزعا بين القوات الايرانية .

وفى ١٢ يوليو قصفت المدفعية العراقية المواقع الايرانية حول زبيدات على الحدود الايرانية ومجموعة حقول البترول فى العمارة . وكانت بها آخر مواقع ايرانية فى الأراضى العراقية . وبعد القصف النيرانى شنت قوة عراقية قوامها خمسة فرق ( من الحرس الجمهورى ومن الفيلق الرابع) تقدمت نحو المواقع الايرانية ، وانهارت المواقع الايرانية

بسرعة وخلال ساعات سيطرت القوات العراقية على كل المواقع واسرت حوالى ٢٥٠٠ ايراني .

ويبدو أن الجيش النظامي الايراني كان يعتمد في كل ما يتصل بالشئون الادارية والامداد على قوات الحرس الثورى ولذلك لم يتلق التدعيم والمعاونة المتوقعة . وتابعت القوات العراقية تقدمها لمسافة ٤٠ كم داخل الأراضي الايرانية واستولت على ديهلوران وحوالى ١٥٠٠ ميل مربع من الأراضي الايرانية . وبعد بضعة أيام انسحبت من الأراضي الايرانية . وفي نفس اليوم تبادلت اثنين هليكوبتر أمريكيان النيران مع لنشين مدفعية ايرانيين في الخليج على بعد ٥٢ ميل من جزيرة فارسي واجبرت اللنشين على الفرار ومنعتهما من مهاجمة ناقلة بترول (يونيفرسال مونارك) . ورغم الخسائر التي تعرضت لها بحرية الحرس الايراني الا أنها استمرت في الاغارة ومهاجمة ناقلة أخرى يوم ١٥ يوليو . وردا على ذلك قامت العراق بقصف محطتين ضخ بترول بالقرب من ديزفول .

وبعد بضعة أيام سارت مظاهرة داخل ايران تندد بالضعف الايراني . وفي ١٣ يوليو هددت العراق بغزو جنوب ايران اذا لم تنسحب القوات الايرانية من حلابشة وباقي المواقع التي تحتلها في كردستان . وكان واضع أن ايران اصبحت غير قادرة على تنظيم دفاعات فعالة بعد الهزائم التي تعرضت لها ، اذ لم يبق لديها سوى ٢٠٠ دبابة في مواجهة آلاف الدبابات العراقية وآلاف العربات المدرعة . كما أن العراق استولت على عدد كبير من الأسلحة والمعدات الايرانية عرضتها على الشعب الايراني في معرض أقيم خصيصا لذلك في ضواحي بغداد اشتمل على أكثر من ٥٧٠ دبابة ايرانية وآلاف من قطع الاسلحة الايرانية المختلفة وأكثر من ١٣٠ عربة مدرعة بمب ودبابات خفيفة سكوربون وحوالي ٣٠٠ عربة مدرعة من أنواع أخرى ، ٣٢٠ قطعة مدفعية مجرورة ، ٤٥ مدفع ذاتي الحركة ، وأكثر من ٣٠، مدفع مضاد للطائرات وآلاف من الرشاشات . وكانت كل هذه الأسلحة والمعادة بحالة جيدة وسليمة وصالحة للاستخدام بل كثير منها كان جديداً . وهذا يعني امكانية استخدام هذه الأسلحة في معظمها وباصلاحات بسيطة يمكن استخدامها جميعها . واعلنت العراق انها استولت منذ مارس على ١٢٩٨ دبابة ، ١٥٥ عربة مدرعة بمب، ١٢٥ مدفع ميدان ، ٦١٩٦ هاون ، ٥٥٥٠ مدفع مضاد للدبابات عديم الارتداد ، ٨٠٥٠ طلقة صاروخية ، ٢٠٦٩٤ بندقية . ٣٢٢ مسدس ، ٢٥٦٦ جهاز لاسلكي ، ٢٠٥ معدة ثقيلة للمهندسين ، ٤٥٤ لورى ، ١٦٠٠.عربة خفيفة وجرار ، ١٦٨٦٣ جهاز واقى ضد

الغازات السامة ، ١٦٨٦٣ خوذة . وردت ايران خلال ساعات أنها على استعداد للانسحاب وأعلن رافسانجاني يوم ١٧ يوليو أن كل القوات الايرانية يمكن ان تنسحب من الأراضي العراقية شمال حاج عمران والتي استولت عليها ايران منذ عام ١٩٨٦ . وفي ١٨ يوليو أعلن صدام حسين أنه على استعداد لعقد سلام مع ايران ، ولكنه حذر من أن العراق لن تعطى ايران الفرصة لاعادة بناء قواتها وانه في هذه الحالة سيستمر في ضرب الأهداف الاقتصادية الارانية . وكان على ايران أن تنصت هذه المرة ، فالانتصارات العراقية والحسائر الايرانية ، والحوف من الأسلحة الكيماوية ، ومن تجدد حرب المدن ، ومن تهديد الاساطيل الغربية ، والعزلة الدبلوماسية ـ كل ذلك دفع ايران بقبول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٥٩٨ .

وطبقا لتقرير صحفى فان قبول ايران لوقف اطلاق النيران جاء بعد اجتماع استمر ثمانى ساعات عقده الخومينى مع حوالى اربعين من قمم المسئولين الايرانيين . ويبدو أن الخومينى وافق على ذلك بعد أن قيل له أن الحرب يمكن كسبها بعد خمس سنوات أخرى من القتال ، وأن ايران عليها أن تدبر حربا دفاعية حتى عام ١٩٩٣ ، وانها آنذاك يمكنها التحول للهجوم بعد أن ترفع حجم قوات الحرس الثورى بمقدار ٧٠٠٪ والجيش النظامى بنسبة ٢٥٠٪ .

وعلى أى حال فان النظام الإيرانى لم يتعرض للهزيمة فى ميدان المعركة فقط بل يكاد أن يكون قد افلس اقتصاديا أيضا . فلقد استنفذت ايران معظم احتياطياتها من النقد الأجنبى وصناعة ايران على حافة الهاوية تقريبا ، والعملة الايرانية تكاد لا تساوى شيئا ، وأسواق ايران على وشك الانهيار . وأصبح واضحا لمعظم القادة الايرانيين أن ايران معرضة لأعمال عسكرية خطيرة عراقية جديدة وان الثورة الايرانية أصبحت فى خطر داخليا وهو الأمر الأكثر خطورة .

ورفضت العراق العرض الايرانى الأول لوقف اطلاق النار وأعلنت أن قبول ايران لوقف اطلاق النيران غامض وغير واضح بعد أن أعلن الخومينى أن قد يقبل وقف اطلاق النيران وأن العراق لن تتحمل تعبئة ايرانية . وفى ١٨ يوليو ارادت العراق أن تجسد موقفها فشنت مجموعة من الضربات الجوية الاستراتيجية ضد المفاعل النووى الايرانى فى بوشاهر وضد المنشآت الصناعية فى بندر خومينى والأهواز . وردت ايران بغارة صغيرة على عدة أهداف بالقرب من الفاو وكركوك . وفى ٢٠ يوليو أعلن الخومينى قبوله لوقف اطلاق النيران .

وفى الأشهر التي تلت تمكنت هيئة الأمم من تنفيذ معظم شروط وقف اطلاق النار عدا بعض الحوادث الفردية الصغيرة التي حدثت قبل وصول قوة الأمم المتحدة لمواقف بين

الجانبين . وبدأ أول اجتماع بين الايرانيين والعراقيين يوم ٢٤ أغسطس ١٩٨٨

# دروس من الحسرب ١ ــ ميكنة القيادة والسيطرة وادارة المعركة

كانت المشكلة الواضحة في الحرب العراقية الايرانية بالنسبة لفاعلية ونجاحات القوات المسلحة هي القيادة والسيطرة . فبالنسبة لايران سيطر رجال الدين على الدولة وعلى القوات المسلحة وعليه فان القرارات العسكرية كانت تبنى على أساس فكر هؤلاء الرجال واعتقادهم بتفوق القوات الثورية على الجيوش المحترفة ولذلك فرضوا تكتيكات الموجات البشرية وفضلوها على التنظيم العسكرى والتكنولوجيا . وأدى ذلك الى خسائر بشرية جسيمة وضعف وعدم كفاءة في الاداء العسكرى الأمر الذي ادى في النهاية الى تعرض القوات الايرانية لهزائم مكلفة وقبول ايران في النهاية وقف اطلاق النيران على مضض .

وبالنسبة للعراق استغرق الأمر حقبة كاملة (ما يقرب من عشر سنوات) أن تعى القيادة أن أى جيش وأى قوات مسلحة لابد أن يعاد تنظيمها على أساس من الاحتراف وأن تنظيم القوات المسلحة وتنظيم القيادات وأساليب التدريب يجب أن توضح بحيث يتم خلق قوات قادرة على ادارة حرب حديثة تعتمد على المناورة وخفة الحركة وتكتيكات معركة الأسلحة المشتركة . وتعلمت القيادة العراقية ذلك فى النهاية ولكن بعد أن دفعت القوات المسلحة العراقية ثمناً باهظاً ، وتمكنت فى أواخر عام ١٩٨٧ وعام ١٩٨٨ من أن تطور قواتها المسلحة فى هذا الاتجاه فحققت نجاحات ملموسة فى ادارة العمليات والمعارك . وإلى ما قبل وقف اطلاق الناركان لا يزال الجيش الشعبى العراق دون المستوى ، ولم يترك للقادة حرية المبادرة واتخاذ القرارات فى أرض المعركة طبقا للموقف وانما كانت القرارات كلها فوقية الأمر الذى أدى الى مآسى كثيرة ، كما أن بناء وتنظيم هذا الجيش كان دون المستوى ولم يظهر تأثيره فى القتال ، وكثيرا ما اضطرت القيادة العراقية الى استخدام قوات الحرس الجمهورى الأكثر تنظيما وانضباطا وتدريبا لنجدته فى مواقف حرجة كثيرة .

والدرس الذي يمكن استنباطه هنا أن فاعلية القوات المسلحة في دول العالم الثالث ، مثلها في ذلك مثل باقى دول العالم ، يجب الحكم عليها على أساس التقييم الدقيق لأسلوب وطبيعة القيادة العامة . وبافتراض أن قوة الجيوش تتوقف على حجمها ومعداتها واسلحتها ومستوى

التدريب ومستوى الاحتراف الذى يتمتع بها الأفراد فان ذلك لا يمكن بسهولة تطبيقه على الدول التى يتدخل فيها المدنيون السياسيون تدخلا مباشراً ومستمراً فى كل الأنشطة العسكرية على جميع المستويات. وهذه حقيقة واقعة فى الدول التى يسيطر عليها حكم الفرد أو مجموعة من الأفراد، كما أنها حقيقة واقعة فى كثير من الدول لدى قياداتها السياسية وقواتها المسلحة خبرة فى ادارة حروب ذات مستوى كبير. فتحت هذه الظروف والأحوال قد يؤدى تدخل الصفوة من القيادات الى نسف فاعلية القوات المسلحة وتقليل كفاءة سلسلة القيادة بصورة مؤثرة. فالمبدأ القائل أنه اذا بدأت الحرب فانه تترك للجنرالات لادارتها وليس للسياسيين مبدأ سلم.

# ٢ ــ تقييم التكنولوجيات ونظم الانذار والاستطلاع

كانت المشكلة الرئيسية لكل من العراق وايران هي تطوير نظام مخابرات واستطلاع مؤثر وهادف ، فلقد كانت الأجهزة القائمة بذلك اجهزة سياسية أكثر منها أجهزة فنية ، ويجدر بنا أن نؤكد ان كلا الطرفين بدأ الحرب دون مصادر وعناصر فنية يمكنها تحقيق ذلك ، ولكن أي منهما لم يفعل شيئا سوى اجراء بعض التحسينات قبل ايقاف اطلاق النار . فلم تحسن أي من العراق وايران استخدام نظام الاستطلاع اللاسلكي (Signal Intellegence) عدودا الى أن قامت العراق بتطوير استخدامها لهذا النظام خلال السنة الأخيرة من الحرب .

وكان كلا الطرفان يمتلكان أجهزة اتصالات مزودة بوسائل تشفير تجارية ، Decription وكان كلا الطرفان يمتلكان أجهزة اتصالات المؤمنة وإلى أى حد أمكن لكل منهما تأمين سريتها . كما اعتمدا على خطوط المواصلات السلكية الخطية والميكروويف والمؤتمرات وهي وسائل يصعب التصنت عليها .

ويبدو أن العراق حصلت على بعض المعلومات من صور بها امدتها بها دولة ما ولكن لم يكن لديها امكانياتها الخاصة للتصوير الجوى واعتمدت كلية على مقاتلاتها فى الاستطلاع بالنظر والمزودة بوسائل تصوير نهارى تعمل فقط فى الأحوال الجوية المناسبة ، وهى قدرات ضعيفة ومحدودة . وكان نظام تلقى الافلام وتحميضها ... الخ بطيئا وسيئا . ومع ذلك يهدو أن العراق بدأت فى تطوير قدرات الاستطلاع بعد عام ١٩٨٦ .

وقام الطرفان باستخدام طائرات استطلاع بدون طيار (RPVs) عام ۱۹۸۷ ويبدو أنها

استخدمت بنجاح في عمليات عام ۸۸، ۸۷. ويبدو أن العراق بدأت تدرك أهمية هذه الوسيلة في الحصول على معلومات استطلاع في الوقت الحقيقي Teal time ( أي في نفس الوسيلة في الحصول عليها ) فوق أرض المعركة لم توفرها لها طائرات الاستطلاع المقاتلة لأنها كانت أكثر تعرضا وليست مزودة بوسائل الارسال الفوري للمعلومات Data Link وكذا محدودية مدة البقاء في الجو . ويبدو رغم كل ذلك أن الطرفين لم يتوسعا في استخدام هذه الوسيلة خاصة وأن الطائرات بدون طيار العراقية قابلتها في بداية الأمر مشاكل كثيرة فنية . وبعد ايقاف اطلاق النار بدى الطرفين كان لديهما طائرات استطلاع بدون طيار جيدة وفعالة .

ورغم وجود العديد من رادارات القيادة والسيطرة ورادارات الانذار ، والرادارات البحرية ، ورادار الاستطلاع البرى ، واجهزة الرؤية الليلية فإن الحرب العراقية الايرانية كانت حرب الرؤية بالنظر اذا جازت هذه التسمية . لقد اديرت الحرب بين طرفين تمكنا من الحصول على كميات صخمة من الاسلحة والمعدات المتطورة ولكن بدون وسائل جيدة لتحديد الأهداف أو تقييم التهديدات ، وتقدير التدمير الذي يحدث بعد كل هجوم أو ضربة وبدون نظم اندار واستطلاع لاستخدامها . وكما سبق وذكرنا كانت أجهزة المخابرات للطرفين ايديولوجية سياسية أكثر منها عسكرية .

ويجب أن نضع فى الاعتبار طبيعة المسرح التى كانت خليطا من المدن والمستنقعات والصحارى القاسية والأراضى الجبلية ، والاعتاد على التحركات الليلية وطبيعة حرب الحنادق والمواقع المجهزة وما تفرضه من تحديات لوسائل الاستطلاع وجمع المعلومات ، اذ أنه من الصعب حتى على احدث نظم الاستطلاع وجمع المعلومات فى الحصول على معلومات دقيقة عن تحركات المشاة وأن تقدر نوايا وتوقيتات استعداد القوات للهجوم .

ومع ذلك فمن المؤكد أن نظما مثل البحث والاستطلاع (Ride-looking Airborne radar) أجهزة الأشعة المنظر الجانبية الجوية SLAR (Ride-looking Airborne radar) والأجهزة الأشعة التحت حمراء الليلية المحمولة جواً FLIR (Forward-looking infrared) والأجهزة البصرية الالكترونية ، وأجهزة الرؤية الليلية يمكنها توفير الانذار ضد كثير من الهجمات التي نفذت خلال الحرب . وكل هذه الانظمة تعتبر من أكثر النظم تطورا لمعالجة المعلومات لم تتوفر لأي من العراق أو ايران ، ولكنها نظم كانت ستمكن قوات الدول الغربية من تحسين أدائها اذا ما تعرضت لنفس الظروف والأحوال . وتاريخ هذه الحرب يؤكد أن الطرفان كان في

مقدورهما الاستفادة من طائرات الاستطلاع بدون طيار (RPVs) ومن معدات الاستطلاع الاكترونية المركبة على الطائرات ، وكذا وسائل الاستطلاع الأرضية وهو ما لم يحدث بكفاءة .

## ٣ - نظم الدفاع الجوى

لم تتمكن أي من العراق أو ايران من استخدام نظم الانذار والاستطلاع الجوي التي كانت موجودة لديهم قبل الحرب بفاعلية . فبالنسبة لايران كانت شبكة الرادار قد بنيت في عهد الشاه وتكونت من خليط من الرادارات FPS-88 ورادارات ماركوني S-330 ونظام دفاعي جوى نصف آلي اطلق عليه Seek Sentry . ولم يستكمل هذا النظام بسبب الثورة . وتم فتح الرادارات بعيدة المدى FPS-113, FPS-100 على قمم الجبال أما الرادارات تى بى اس-ADS-4 ، 8-كانت موزعة فى كل انحاء ايران . وكانت بعض هذه الاجهزة تعمل ولكنها لم تعمل كنظام موحد عملياتي أو لعبت دورا هاما في توجيه طائرات الاعتراض. ولم تستطع ايران تصحيح هذا الوضع خلال الحرب لأنها افتقرت الى قطع الغيار وللتأمين الفني. وكانت بطاريات الهوك المعدلة المضادة للطائرات والتي تم ربطها بشبكة رادارات الانذار الايرانية لم يحدث أن وصلتها أى معلومات أو انذار مبكر ولا كانت تخضع لمركز سيطرة من أي نوع . ورغم ان هذه البطاريات حققت بعض الاصابات لعدد قليل من الطائرات العراقية لا يوجد سجل أو دليل على أن صاروخا هوك أصاب طائرة مراقبة ما . وعليه يمكن القول بأن فاعلية الصواريخ هوك الايرانية ورادارات الدفاع الجوى . Peace Pyby C3 / See Sentry سي سينترى Peace Pyby C3 / See Sentry تعود الى التعقيد الزائد للتصميم الأصلى لنظام سي كما أن تقرير اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي تشكك في البداية على قدرة السلاح الجوى الامبراطورى الايراني في استخدام الصواريخ هوك بنجاح وذلك في منتصف الثمانينات (قبل سقوط الشاه). ومن المعروف أن نظام الصواريخ هوك نظام يحتاج إلى صيانة منتظمة ومشكلة ايران وفشلها في استخدام النظام مع رادارات المتيسرة لدى ايران أمر غير واضح . ولم يكن من المفروض أن يؤدى نقل التكنولوجيا الى خلق هذه المشكلة الخطيرة ، رغم أن قيام الثورة الخومينية وطرد الخبراء الفنيين الأجانب ( أو انسحابهم ) قد يكون أحد الأسباب في استفادة ايران من هذه التكنولوجيا الجديدة .

وبالنسبة للعراق كان نظام الانذار وشبكة السامات أيضا غير فعالة طوال الحرب ، على

الرغم من وجود ١٠٠٠ رجل فى قوات الدفاع الجوى العراقى ، وعشرة مواقع رادارات الذار على الأقل ومئات من الرادارات والصواريخ سام - 7 ، سام - 7 عندما بدأت الحرب . ومع ذلك لم يكن نظام الدفاع الجوى العراقى منسقا ومدمجا بأسلوب ناجع ، كا أن التدريب كان ضعيفا . كا كان أسلوب ربط نظام القيادة والسيطرة الآلى العراقى  $^{3}$  مع الطائرات والصواريخ سيئا ، ولذلك ظهرت ثغرات رئيسية خطيرة فى النظام وخاصة على الأرتفاعات المنخفضة . ففى عام ١٩٨٠ كانت الطائرات الإيرانية تخترق الاجواء العراقية باستمرار ولم يحدث أن تعرضت لأى خطورة من نظام الدفاع الجوى العراقى . ونجحت القيوات الجوية الايرانية رغم قلة عدد الطائرات بها الى إحداث خسائر فى القواعد الجوية العراقية والبنية الاساسية العراقية عما اضطر العراق الى سحب وحدات الصواريخ سام  $^{-1}$  بأعداد كبيرة لتوفير وقاية إضافية للمنشأت العراقية ومدينة البصرة . وسرعان ما أنخفض حجم الهجمات الجوية الايرانية بسبب النقص فى قطع الغيار والتأمين الفنى . ومع ذلك لم تتمكن العراق من إنشاء نظام إنذار وقيادة وسيطرة  $^{3}$  ساعة ولو حتى ليغطى الحدود مع تصدر العراق من رادارات الاستطلاع قصيرة المدى فرنسية وصواريخ مضادة للطائرات خفيفة مثل سام  $^{-}$  وسام  $^{-}$  وصام  $^{-}$  وحولاند لتقوم بتوفير نظام دفاعى عن نقطة ( موقع ) لسد الثغرات .

ويبدو أن إيران بدأت الحرب ولديها نظام تعارف IFF جيد وفعال ، ولكن العراق أما أنها افتقرت الى نظام تعارف مؤثر وفعال أو أعتمد على تكتيكات الممرات Corridor tactics والذى يقضى بأن تطير طائراتها الصديقة فى ممر ضيق محدد وتسقط أى طائرة تكتشف خارج هذا الممر . كما أعتمد العراق على نظام المظلات فى الدفاع الجوى لتلافى مشكلة التعارف . وأكتشفت العراق أنه نظام معيب وأنه من الضرورى وجود نظام تعارف عراق . كما أن رادارات الأنذار العراقية لم تتمكن من توفير الوقت الكافى للاشتباك أو لدفع طائرات اعتراض للأهداف المعادية ، كما أنها فشلت تماما طوال الحرب فى أكتشاف الطائرات الإيرانية على الأرتفاعات المنخفضة . وزادت حدة عدم وجود نظام تعارف عندما التحمت القوات العراقية والإيرانية فى معارك وأصبحت القوات قريبة من بعضها البعض خاصة وأن العراق لم يكن لديها تكنولوجيا تعوضها عن صغر العمق الإستراتيجي لها . وكان الموجهين البريين للطائرات غير مدربين ولم ينجحوا فى أداء مهامهم بكفاءة . ولم تكن لديها لدى الطائرات العراقية طراز ميج ٢٠ أى قدرات Look up أو Look down أو

وكانت راداراتها جو ــ جو فقيرة في قدراتها وفاعليتها .

ولما وصلت للعراق الطائرات الفرنسية ف ـــ ١ قلت بعض هذه المشكلات وخاصة بالنسبة لقدرات الطائرة ، ولكن العراقيين ظلوا غير سعداء بمعدات الحرب الإلكترونية السوفيتية وحاولوا بكل الطرق الحصول على معدات غريبة متطورة في هذا المجال .

## ٤ \_ أهمية طائرات الأنذار المبكر والأقمار الصناعية

تعتبر طبيعة الأرض عاملا هاما في تحديد فاعلية المستشعرات المختلفة ومراكز القيادة والسيطرة . ولقد عانت العراق وإيران من عدم وجود وسائل استشعار وإنذار محمولة جوا أو طائرات إنذار مبكر من أى نوع ، وإن كانت ايران قد أستغلت طبيعة الأرض في عرقلة التغطية بالرادارات . فلقد نجح الطيارون الإيرانيون في إستخدام الهيئات الأرضية التي حققت لهم طرق اقتراب مستورة لضرب ومهاجمة الأهداف العراقية . وعلى العكس من ذلك كانت الطائرات العراقية تتبع ما جاء في الكتاب كما يقال فكانت تطير على أرتفاعات متوسطة وعالية ، وحاولت تفادى الصواريخ الإيرانية بالطيران خارج مرماها . ولقد ساعد ذلك المقاتلات الإيرانية في اتوقع اقتراب الطيران العراقي وتقوم باعتراضها في الوقت المناسب ونجحت في ذلك بشكل ملحوظ قبل أن ينخفض حجم القوة الجوية الإيرانية بشكل مؤثر بسبب التأمين الفني والنقص في قطع الغيار .

ثم قامت العراق بتطوير نظام إنذار جوى منخفض التكلفة محمول جوا وذلك في منتصف الثانينات أطلقت على أول طائرة من هذا النوع « بغداد ـــ ١ » ، وهي طائرة سوفيتية اليوش ٧٦ مزودة بجها، رادار تايجر ( نمر ) فرنسي معدل . وتم تصنيع هذا الجهاز في العراق بترخيص من طوسون وأطلقوا عليه SDA-G ، ووفرت هذه الطائرة إنذارا مبكرا للتحركات الجوية الإيرانية على الأرتفاعات المتوسطة والعالية فوق منطقة محدودة . وكان مدى الكشف الراداري للطائرة محدود ولا يمكنها كشف الأهداف التي تطير على أرتفاع منخفض ، وغير مجهزة بوسيلة تعارف متطورة أو نظم قيادة وسيطرة ومعلومات .

أن الدرس المستفاد من قيمة وأهمية أى طائرة أو أكس ( أستطلاع وإنذار مبكر ) والتغطية بالأقمار الصناعية درس واضح وخطير . فالولايات المتحدة الإمريكية لديها هذه النظم التى تحقق لها التغطية الكاملة والمستمرة في أى منطقة . وهذه الوسيلة بالإضافة

رادارات سفت البحرية الإمريكية وفرت للقوات المسلحة الإمريكية مستوى من الكشف لاى تحركات جوية أو بحرية في الخليج بصورة دقيقة وفي الوقت الحقيقي وعلى كل الأرتفاعات وفي كل الإتجاهات الأمر الذي مكن القوات البحرية الإمريكية في الخليج من مراقبة أي نشاط إيران في الوقت والمكان المناسبين وإتخاذ الإجراءات السليمة وفي الوقت المناسب لمواجهته بنجاح.

وعلى ذلك فالأستطلاع والأنذار الجوى له أهمية بالغة وخاصة بالنسبة للمناطق الوعرة . فالأرض الجبلية والمليئة بالهيئات تحدد من قدرة الرادات الأرضية على الكشف ، كما تؤثر على وسائل الكشف الحرارية . والطائرات الأواكس وال أى تو سى تتغلب على هذه العقبات ولها قدرات على الكشف نهارا وليلا وتغطى مساحات كبيرة لكبر مدى الأجهزة الموجودة بها فالطائرات الأواكس تغطى مدى يصل إلى ٥٠٠ ميل عندما تطير على أرتفاع مناسب ، ولأجهزتها قدرات تمييز عالية .

أما بالنسبة للأقمار الصناعية فيمكن القول أن الولايات المتحدة الإمريكية والأتحاد السوفيتي وبعض الدول الأوروبية تتمتع بانفرادها تقريبا بالتغطية بالأقمار الصناعية لكل أتحاد العالم ، وأن كانت لبعض الدول ومنها إيران والعراق تمكنت من شراء معلومات من الأقمار الصناعية التجارية وخاصة من فرنسا في آخر مراحل الحرب . ولكنها لم تحصل على أي معلومات عسكرية من هذه المصادر . وبدأت اسرائيل تدخل مجال الأقمار الصناعية العسكرية التي ستحقق لها تغطية كاملة لكل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بالمنات . ورغم توفر التمويل بالنسبة للدول العربية فهي لا تملك إلا قمراً صناعياً تجاريا لا يمدأيا من أن الدول العربية بأي معلومات استطلاع من أي نوع .

أن الأقمار الصناعية العسكرية وسيلة آمنة ودائمة للاستطلاع والأنذار يجب أن نهتم به و أن يتفق العرب فيما بينهم على إطلاق قمر عسكرى عربى يضيف إلى الأمن القومى للدول العربية منفردة ــ طالما لا ترغب أما جماعيات فسيوفر الكثير والكثير .

### القيادة والسيطرة الآلية

لم يكن لاى من العراق أو إيران وسائل اتصالات أمنة (سرى للغاية) فكلاهما لم يتمكن من الحصول على أجهزة اتصالات حديثة أو أجهزة جمع معلومات متطورة بها أنظمة

تشفير عالية الدقة يصعب التصنت عليها أو حل شفرتها وهو ما يطلق عليه درجة « سرى للغاية » . وتقول الدوائر الغريبة أن كلا الدولتين كانت لديها أجهزة لاسلكية تعتمد على النظم التجارية في التشفير الأمر الذي يسهل مأمورية من يريد التصنت وحل هذه الشفرة . ونما لا شك فيه أنها نقطة ضعف خطيرة وهي ظاهرة سائدة في كل دول العالم ، لأن الأمر يحتاج إلى وجود تكنولوجيا تصنيع المفتاح محليا أي بالجهود الذاتية وهو ما لا يتوفر في غالبية دول العالم الثالث. ولهذا تلجأ هذه الدول عادة للتغلب على هذه المشكلة اللجوء إلى الأعتهاد على المواصلات الخطية أو على أسلوب المؤتمرات بمعنى اللقاءات في غرف مغلقة . كما لوخظ كذلك أن إيران والعراق لجأت في حربهما الطويلة إلى استخدام نظام القيادة والسيظرة الآلي المسمى C3 I باسلوب اطلق عليه الخبراء « أكذب لتسعد أو لتسعد C3 ا «please» وذلك على كل المستويات القيادية . فبالنسبة لايران كان نظام القيادة والسيطرة والإنصالات بالكذب وذلك لاسباب خاصة بالعلاقة بين القوات المسلحة بعنصريها الجيش والحرس الثوري والقيادة الدينية في الدولة . وفي عام ١٩٧٩ فشلت إيران في تطوير نظام القيادة والسيطرة  $C^3$ وتوسيع نطاق ليشمل قواتها البرية ، ويبدو أن ذلك بسبب فشلها في الحصول على الأجهزة والمعدات اللازمة . ومن الأسباب في فشل النظام المجالس الثورية أو المكاتب الثورية التي كان لها الحق في التدخل واعاقة سلسلة القيادة على القوات . كما أن قوات الحرس الثوري التي تم أنشاؤها لتواجه الجيش لخلق توازن داخلي حتى لا يفكر الجيش في الإستيلاء على السلطة وما ينتج عن ذلك من تناقص وصراع . وكقوة جديدة تفتقر إلى الخبرة والكوادر لم تتمكن قوات الحرس الثوري من استيعاب التكنولوجيا الحديثة ، كما أنها كثيرا ما استجابت للتعاون والتنسيق مع الجيش والقوات الجوية في العمليات المشتركة وفي السنتين الأولتين من الحرب كان الصراع بين الرئيس الإيراني بني صدر والملات في طهران صراعا خطيرا ومؤثرا وخلق إنقساما داخل القيادة العامة للقوات المسلحة وأثر على النظام بصورة حادة . فلقد حقق بني صدر علاقة خاصة مع الجيش النظامي وعليه كان بني صدر بمثابة قائد عام خفي رأى فيه رجال السلطة الدينية في طهران أنه يريد عزل الجيش عن نفوذ الثورة . وكان رجال الدين يسيطرون على مجلس الدفاع الأعلى ويركزون على قوات المتطوعين ( قوات الحرس الثورى ) ويعينون ممثلين لهم ( المندوب الديني ) في كل مستويات القيادة . كل هذا أدى إلى إنقسام داخل جميع المستويات القيادية للقوات المسلحة الإيرانية .

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للقوات المسلحة العراقية فلقد كان الطابع السياسي هو الذي

يحكم كل عناصرها فى بداية الحرب . ولم يكن للقادة العسكريين المحترفين الكلمة الأخيرة فى التخطيط والتنفيذ ، بل العكس على طول الخط كان للقيادة السياسية الأمر الفصل حتى فى خطط العمليات للتشكيلات . وإذا ما حدث فشل فالعقاب من نصيب العسكريين ، وإذا ما حدث نصر فهو من نصيب السياسيين بل وصل الأمر إلى أن الضباط الأصاغر وضباط الصف كانوا يرفضون التقدم ما لم تصل اليهم أوامر من المستويات العليا ، أى أن القادة على جميع المستويات حرموا من المبادرة . وأدى فشل القوات العراقية فى استغلال وتطوير النجاح التكتيكي الأمر الذى عرض القوات لتحمل خسائر جسيمة فى المعدات والأرواح .

ويتساءل الخبراء والمعلقون كيف لم تستفد العراق مما كان لديها من معدات وأجهزة حديثة متطورة فى نظام القيادة والسيطرة الآلى C3I ، ولو أنها كانوا قد فعلوا ذلك لتغيرت النتائج فى بداية الحرب ، ولما تعرضت القوات المسلحة العراقية التي كان لديها التفوق فى كل شيء على إيران لهذه الهزائم وتلك الخسائر . وتجمع الخبراء على أن مشكلة القيادة والسيطرة الالية العراقية كانت مشكلة سياسية فلقد كان تركيز العراق على السيطرة السياسية على القوات لمنع حدوث انقلابات ضد النظام ، وبالتالى لم تكن القوات المسلحة العراقية مستعدة لاستخدام الميكنة فى القيادة والسيطرة .

وعليه فالدرس الذي يمكن الخروج به من الية القيادة والسيطرة هنا هي:

- ألية القيادة والسيطرة حيوية وهامة للحرب الحديثة ، وأستخدامها بكفاءة يوفر النجاح ويوفر
   الأرواح ويحقق السيطرة على القوات وإدارة العمليات بكفاءة .
- لا يجوز للسلطة السياسية متى بدأت الحرب أن تتدخل فى أمور لا تعرفها ولا تتقنها ،
   وتدخلها يفرغ ألية القيادة والسيطرة من المضمون ، وهذا التدخل يقضى على النظام ويؤثر
   على مسار الحرب .

## ٦ ــ معركة الأسلحة المشتركة والحرب البرية

لقد قدمت الحرب العراقية الإيرانية دروسا كثيرة عن مشاكل نقل التكنولوجيا ، وتحول القوات الإيرانية في العالم الثالث إلى قوات ميكانيكية قادرة على ادارة عمليات الأسلحة المشتركة ، وأول ملحوظة يمكن رؤيتها بوضوح في هذه الحرب أن العراق وإيران رغم امتلاك كل منهما لمعدات وأسلحة متطورة وبحجم كبير فان أي منهما لم يستغل هذه المعدات والأسلحة الأستغلال الكامل .

ولما كنت ايران قد حرمت من مصادر الأسلحة الحديثة والمعدات من المعسكر الغربي بسبب الثورة فان المشاكل الرئيسية التي واجهتها ايران والعراق هو التنظيم والتدريب ، وبتعبير أدق كان تنظيم القوات ومستويات التدريب في الدولتين لا يتفق مع الحرب الحديثة . وهذا يفسر لماذا معدلات التقدم البطيء في المعارك ، والوزن النوعي للأفرع والأسلحة في تشكيل القتال الأمر الذي أثر على نتيجة المعركة . لقد علمنا باشتراك احجام عددية ضخمة من القوات في المعركة أو الموقعة الواحدة ، ولكن المشكلة هي الحجم المشترك في القتال الفعلى ونوعيته وتكوينه ومستواه . وهذا قد يفسر كيف أمكن لتكتيكات الموجات البشرية الإيرانية من تقيق بعض النجاح ضد قوات عراقية لديها قوة نيرانية متفوقة .

#### الأسلحة المشتركة:

بدأت العراق وإيران الحرب دون اتقان لفن الحرب الحديثة ، ولم يكن أى منهما بخلاف ذلك . وأستمر ذلك طوال الحرب رغم التحسن فى الأداء العراقى عام ١٩٨٧ وعام ١٩٨٨ . وأعتقد أن القيادة العسكرية للطرفين أقتنعت الأن بأن مجرد الحشود الضخمة لا يمكنها أن تغنى عن أسلوب عملية الأسلحة المشتركة . لقد تعلمت ايران ذلك بعد أن كانت تصر على تكتيكات الموجات البشرية ، وتعلمت العراق الدرس بعد أن أتبعت أسلوب الدفاع الثابت المعتمد على قوة النيران والتحصينات .

لقد فقد الطرفان اعداد كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة خلال الخمس سنوات الأولى من الحرب لأن كليهما كان يدفع بمدرعاته فى القتال بدون دعم مدفعى كافى وبدون مشاة مرافقة لها ، أو بسبب الأستخدام الغير مرن واستخدامها أساسا فى دور دفاعى ثابت بمهمة الرمى المباشر فحرموا الدبابة من أهم ميزة لها وهى خفة الحركة وقوة الصدمة . وتسبب ذلك فى مشاكل خطيرة خاصة فى المراحل الأولى من الحرب . فمن أهم الأسباب التى أدت إلى فشل الهجوم العام العراق فى بداية الحرب هو أستخدام العراق لدباباتها دون مشاة مرافقة لها أو معاونتها بنيران المدفعية والطائرات أى بتعبير آخر لم تلجأ إلى معركة الأسلحة المشتركة . ومع مرور الوقت بدأت العراق تدرك أهمية التعاون الوثيق بين المشاة والدبابات ولكنها مع ذلك لم تمكن من خلق جندى المشاة الذى يتقن هذا التعاون ، كا أنها لم تنمكن من خلق تشكيل القتال المناسب لشن هجوم مضاد أو ضربة مضادة ناجحة .

ويبدو أن إيران أضطرت الى أتباع استراتيجية هجوم المشاة الكثيف لأن مدرعاتها لم

تكن على مستوى وكانت اعداد دباباتها الصالحة محدودا وفشلت فى تحقيق تأمين فنى سليم لهذه الدبابات ، ولذلك تركت مشاتها تقاتل منفردة فى معظم المعارك ، أو مع قليل من الدعم بالمدفعية . ومع أنها حاولت استغلال طبيعة الأرض من مستنقعات الى أراضى جبلية ولكنها لم تتمكن ( أى المشاة ) من تحقيق استمرارية فى الهجوم ولذلك لم تتمكن من تحقيق اختراقات إلا لاعماق صغيرة وسرعان ما أضطرت للتراجع تحت ضغط الهجمات المضادة العراقية وأمام التفوق النيران للقوات العراقية . وفيما بين ١٩٨٦ ، ١٩٨٨ تعلمت إيران درسا هاما دفعت ثمنا غاليا له وهو أن قواتها لا يمكنها أن تنجح فى تطوير النجاح بدون مدرعات أكثر ومدفعية أكثر ونظام إمداد جيد بالإحتياجات أثناء القتال .

ويمكن القول بأن الطرفين أعتمدا على المدفعية كما أعتمد من قبل على المشاة . فلقد تفوقت إيران في إدارة نيران المدفعية وتحديد الأهداف وسرعة نقل نيران المدفعية من منطقة الى أخرى ( المناورة بالنيران ) ، وتفوقت العراق في حشد المدفعية وفي تحقيق نيران أعلى . ولكن كلاهما فشل في تطوير أسلوب يجعل من نيران المدفعية أكثر فاعلية وتأثيرا لمعاونة القوات . فلقد كان طلب نيران المدفعية يمر بسلسلة طويلة من القيادات الأمر الذي أدى إلى تأخير فى تقديم المعاونة بالنيران . وكلاهما لم نيحسن إستخدام مراكز الملاحظة ، كما أن مراكز الملاحظة لم تكن مزودة بالوسائل الحديثة لتحديد أحداثيات الأهداف بدقة وبسرعة . ولم ينجح أي منهما في دمج المدرعات والمدفعية والمشاة والهليكوبترات المسلحة (Gunships) للعمل معا في معركة اسلحة مشتركة منسقة . كما نلاحظ أن كثيرا من أسلحة القوات البرية لم تحسن التعاون فيما بينها إلا في حالة القتال في الدفاع الثابت المنظم وفي المراحل الأولى من العمليات الدفاعية فقط . وكثيرا ما كان هذا التعاون يتفكك وينهار عندما يصبح القتال أكثر سيولة أي أن القتال بعد تحِقيق المهمة المباشرة أفتقر الى تعاون الأسلحة المقاتلة وتضييع سمة معركة الأسلحة المشتركة . فعندما تبدأ الأنتقالات نجد أن المدفعية تتخلف عن اللحاق بالمدرعات ، وتتخلف المشاة عن مرافقتها .... الخ فتتعرض القوات المهاجمة للكثير من المشاكل التي كثيرا ما أدت الى حدوث فوضى وتموت القوة الدافعة للهجوم ويتحول القتال مرة أخرى الى قتال ثابت لا حركة فيه .

#### ٧ ــ المشاة في الحرب العراقية الإيرانية

لقد أثبتت الحرب العراقية الإيرانية أن المشاة لا زال في مقدورها أن تلعب دورا حاسما في الحرب الحديثة في العالم الثالث. فلقد سادت المشاة المراحل الأولى للقتال في تلك الحرب بل سيطرت على كل المعارك الى أن حدث الهجوم العراقي العام عام ١٩٨٨ . ولم تكن العراق قد أعدت نفسها لقتال المشاة عندما بدأت الحرب. وطبقا للعقيدة السوفيتية التي تتبعتها العراق فإنها وضعت آمالها في الوحدات المدرعة والميكانيكية في المراحل الأولى من الحرب. لقد أشترك في الغزو العراقي الإبتدائي لايران أربع فرق مدرعة وفرقتان ميكانيكيتان ومعها وحدات الدعم المختلفة . وتمكنت هذه القوة من إختراق منطقة خوزستان بدون أي دعم من وحدات مشاة غير ميكانيكية ( أي مشاة عادية ) . ولكن بسبب وجود عدد كبير من الموانع المائية والدفاعات القوية في المناطق الأهلة بالسكان ( المدن الصغيرة والكبيرة ) خلقت ظروفا وأحوالا لا تناسب ظروف حرب المدرعات والقوات الميكانيكية . وواكب ذلك مشاكل القيادة والسيطرة الآلية العراقية (C3) التي سبق وتحدثنا عنها الأمر الذي أدى إلى تأخير تقدُّم القوات العراقية في المراحل الأولى من العملية ( معدلات تقدم بطيئة ) . وأدى هذا البطء والتأخير الى قيام القيادة العراقية باعادة تقدير الموقف وأكتشاف حاجتها الى قوات من المشاة لمرافقة وتدعيم المدرعات. وكان على القوات العراقية وقوات الحرس الجمهوري أن تتعلم درس حرب المدن وتكتيكات المشاة في المناطق المفتوحة . ولقد أستغرق ذلك بعض الوقت . لقد كان نقص وجود وحدات مشاة عراقية كافية ومدربة لتستولى على المناطق المجهزة في المدن ذو تأثير كبير في عدم استيلاء العراق على مدينتي خورمشهر وعيدان.

وبذلت العراق جهودا مكثفة لتشكيل وحدات مشاة جديدة بعدما تعرضت له خلال عام ١٩٨٠ . وتم استدعاء قوات الإحتياطي ومئات الألوف من ميليشيات الجيش الشعبي عام ١٩٨١ ، فوصل الحجم الى ما بين ٢٠٠٠ ؛ جندى ، ٢٥٠٠٠ جندى . وتم تشكيل هذه القوات في حوالي الف لواء ، ولكت كانت القيادة ونظام التدريب لهذه القوات ضعيفة . وكانت القيادة العراقية تعي هذه المشكلة ولذلك أستخدمت هذه الوحدات كقوات حراسة لبعض المناطق في المؤخرة أو لتأمين مناطق ذات اسبقية ثابتة

ولقد ساعد ذلك على تحرير الوحدات الأكثر خبرة للعمل بالجبهة ، ولكن نتيجة زيادة ايران لحجم مشاتها اضطرت العراق لأرسال وحدات ضعيفة التدريب الى الجبهة فى الخط الأمامى للدفاع . وأدى ذلك الى تعرض العراق لعدة هزائم عام ١٩٨١ وعام ١٩٨٢ ، وزاد من أتتقال واسع للمشاة العراقية كعنصر تنقصه الكفاءة والشجاعة .

وبعد عدة شهور من القتال ونتيجة موقف المشاة العراقية بدأت العراق تعتمد على وحدات شكلت حديثا من المتطوعين لمواجهة المجهود الرئيسي الإيراني . وكان يقود هذه الوحدات الجديدة بقادة بعثيين بدلا من الضباط المحترفين . ولم تكن هذه الوحدات ذات تنظيم أو تسليح مناسب وبدأوا يستسلمون وتنهار مقاومتهم أمام الهجوم الإيراني . وكان فشل هذه الوحدات سببا في نجاح القوات الإيرانية في الإختراق في منتصف عام ١٩٨١ . بعد ذلك بدأت العراق تعين على هذه الوحدات قادة من ضباط الجيش الأكفاء وأصبحت بذلك وحدات مؤثرة وناجحة .

بعد عام ۱۹۸۲ – ۱۹۸۳ أصبح لدى العراق قوات مشاة مؤثرة فى الدفاع وبدأت فى تدريب أعداد كبيرة لتدعيم هجماتها المضادة عام ۱۹۸۸ ، ولكن لم يؤت هذا التدريب ثماره إلا عام ۱۹۸۹ – ۱۹۸۷ . وفى عام ۱۹۸۸ بدأ يظهر أن العراق قد طورت مشاتها باسلوب سليم وتحويلها الى سلاح هجومى مقاتل . وكانت العراق فى السنوات السابقة تعتمد على الدفاعات الثابتة المركبة ونادرا ما كانت تقوم بدفع دورايات لتأمين المناطق الجبلية والأراضى الوعرة .

وفيما يبدو أنها فعلت ذلك لتقليل الحسائر ، ولكنها كثيراً ما سمحت للمشاة الإيرانية في التسلل والأختراق داخل المواقع العراقية . كما أن العراق في أعمالها القتالية كثيرا ما ربطت تحركاتها بالطرق وفشلت السيطرة بداورياتها على تلك المناطق وارسال وحدات مشاة أكبر تعتبر ضرورية لتأمين تلك المناطق .

أن أهم الدروس التي يمكن الخروج بها من كل ما سبق أن المشاة يجب أن تدرب وتسلح بقوة نيران مناسبة ووسائل استطلاع جيدة ليمكنها العمل بجرأة وحسم كقوة قادرة على المناورة في الأراضي الوعرة والمناطق الجبلية . أن الأحزمة الدفاعية (Barrier Defenses) أسلوب لتقليل حجم القوة البشرية في الدفاع ولكنها لا تحقق دفاعا نشطا . أن المشاة سلاح هام من أسلحة الجيش يجب الأهتمام بها وبتسليحه لتكون سلاحا مؤثرا في المعركة الدفاعية

والمعركة الهجومية على حد سواء .

وفى المقابل بعكس العراق بدأت ايران الحرب باعداد أقل من الدبابات وقطع المدفعية (أنظر المقارنة) بالعراق واستمر هذا الوضع طوال الحرب لأن إيران فشلت فى شراء اعداد جديدة من هذه المعدات لأسباب كثيرة . وأدى ذلك إلى إعتاد إيران على القوة البشرية فشكلت قوات الحرس الثورى وركزت على أحراز التفوق البشرية (فى المشاة) كبديل لكميات التسليح والتكنولوجيا . وتمكنت إيران من الحصول على اسلحة لتسليح المشاة الميكانيكية الحفيفة .

### ٨ – تكتيكات المدرعات والدروس المستفادة

كان الهجوم المدرع العراق الأول على عبدان بطيئاً جداً. فلقد تقدمت الدبابات الى مواقع حفرتها البلدوزارات مسبقا ثم انتظرت الى أن قامت المدفعية بضرب المنطقة التى سيتقدمون اليها أو بتعيير آخر الهدف الأول للهجوم. بعدها بدأت الدبابات العراقية فى التقدم. واذا كانت هذه التكتيكات قد نجحت ضد رجال العصابات الاكراد فى السبعينات فانها تمثل خطأ كبيرا فى القتال ضد عدو كايران. واستمرت المدرعات العراقية فى استخدام هذا الأسلوب طوال الحرب حتى عام ١٩٨٨ وبذلك فشلت القوات العراقية فى استخدام المدرعات فى توجيه ضربات قوية حاسمة ضد خطوط المواصلات والامداد الايرانية. كا استخدمت العراق دباباتها كقطع مدفعية متحركة للرمى المباشر الأمر الذى خلق مشكلة كبيرة بالنسبة لمواسير مدافع الدبابات التى تآكلت بسرعة نتيجة ارتفاع معدلات استهلاك جزيرة الفاو وعام ١٩٨٦ وعن البصرة فى هذا الأسلوب خلال دفاعها عن شبه جزيرة الفاو وعام ١٩٨٦ وعن البصرة فى ١٩٨٧.

كاكان اداء المدرعات العراقية في المناطق السكانية ( القتال في المدن الكبيرة والصغيرة ) سيئا بعد غزوها للأراضي الايرانية . فلقد دافعت القوات الايرانية عن المدن مثل خورمشهر وعبدان والأهواز وديزفول وسوسنجيرد بشجاعة مستخدمين القواذف الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات . وكان العراقيون غير مستعدين لحرب المدن الأمر الذي أدى الى تكبيدهم خسائر جسيمة في الدبابات والمشاه معا . وواجهت العراق مشكلة

خطيرة في القتال في المدن ولم تكن دباباتها ناجحة في القتال في الشوارع والمناطق الضيقة .

من الظواهر الغريبة أن الدبابات العراقية ت ــ ٥٥ ، ت ــ ٦٢ ( السوفيتية الصنع ) نجحت في القتال تحت تأثير الهليكوبترات المسلحة الايرانية في الوقت الذي تمكنت فيه ايران من دفع هذه الهليكوبترات بأعداد كبيرة لمهاجمة الدبابات العراقية ، اذ كانت هذه الدبابات مزودة برشاش ١٢,٧ مم للدفاع ضد هذه الهليكوبترات . ونجحت هذه الرشاشات لطول مرماها في منع الهليكوبترات الايرانية من التحليق والوصول الى مدى اطلاق صواريخها . كا قال العراقيون انهم استخدموا مدفع الدبابة الرئيسي في تدمير الهليكوبترات الايرانية .

لقذ تعرضت العراق لحسائر جسيمة عندما كانت الهليكوبترات الايرانية المسلحة تقترب من الدبابات مختفية باستخدام الهيئات الارضية العالية ثم تصعد لاعلى فجأة وتبقى في وضع التعليق لفترة صغيرة كافية لاطلاق صواريخها ثم تختفى مرة أخرى خلف التلال لتظهر في مكان آخر وتكرر نفس التكتيك. ولكن هذا الأسلوب لم يحدث كثيرا لأسباب مجهولة. ولكن يبدو أن الأسباب تكمن في نظام القيادة والسيطرة والميل الى استخدام وحدات فرعية صغيرة لا تعرف طبيعة الأرض جيداً.

واذا ما عدنا الى المدرعات الايرانية يبدو أن الايرانيين دفعوا بكل ما لديهم من دبابات ثقيلة صالحة خلال السنة الأولى من الحرب. وبتطور احداث الحرب لم تتمكن ايران من توفير احتياجات هذه الدبابات بصفة مستمرة ، كا لم تتمكن من اصلاح ما يحدث بها من اعطال أو اصابات بسيطة . وعليه فلقد استمرت المدرعات الايرانية في التقلص اذ ارتفع معدل تآكلها بشكل ملحوظ . وظهر هذا التآكل والارتباك في أول هجوم رئيسي ايراني في الحرب عندما قامت ثلاثة ألايات مدرعة (غير كاملة المرتب من الدبابات) من الجيش النظامي بمهاجمة القوات العراقية عند سوسنجرد في ٥ يناير ٨١ دون مشاة مرافقة فتعرضت لهزيمة كبيرة .

كا نلاحظ أن الدبابات الايرانية لم تستطع المناورة بسرعة عندما تقع فى منطقة قتل تنصبها لها الدبابات العراقية المخندقة ، والنتيجة قيام القوات العراقية بتطويقها من ثلاثة جهات واجبرت كثيرا من الجنود الايرانيين على هجر دباباتهم ومركباتهم المدرعة لقد تميزت معارك الدبابات فى الحرب العراقية الايرانية بعدم دقة الاصابة وعدم المناورة واطلاق النيران على مسافات بعيدة .

واخيرا تمكنت ايران من الحصول على دبابات ت ــ ٥٩ صينية وكورية شمالية كذا دبابات سوفيتية وعدد قليل من الدبابات ت ــ ٦٢ ، ت ــ ٧٧ من بعض الدول العربية . ومع ذلك لم تثبت ايران قدرتها على استخدام هذه الدبابات بكفاءة في حرب تتسم بخفة الحركة والمناورة وانما استخدمت كدبابات دعم اشبه ما تكون بمدافع الاقتحام . ولم تكن هذه الدبابات مزودة بأجهزة ادارة نيران تمكنها من تحقيق اصابة من الطلقة الأولى أو الضرب من الحركة ، ولكنها تميزت بعمر اطول للماسورة وادوات تنسيق بصرية ابسط في الاستخدام .

ان حرب المدرعات فى الحرب العراقية الايرانية نادرا ما استغلت الميزات التى تتوفر فى الدبابات الحديثة مثل جهاز ادارة النيران وآلات تقدير المسافة . ولقد اثبتت هذه الحرب تفوق الكم على الكيف بوجه عام . فعلى سبيل المثال احسن الايرانيون استخدام الدبابة م ـ . ٦ عندما احتاجو للحركة والدبابة شتيفتين عدما كان الوزن والتدريع هاما.

اما اذا تم الحكم على أساس تصرف العراقيين فيمكن الخروج ببعض الدروس الفنية . فلقد واجه العراق كثيرا من المشاكل لمحاولة جهاز ادارة النيران لبعض الدبابات السوفيتية الصنع وذلك بتركيب جهاز ادارة النيران الموجود بالدبابة ت ــ ٧٧ ( وهو مرود بآلة تقدير مسافة وحاسب من القرب ) على الدبابات ت ــ ٢٦ وغيرها من الدبابات السوفيتية الصنع ، ولكنها لم تحرز نجاحاً يذكر . ولقد اقتنعت العراق بأن قوة النيران هامة في التعامل مع الأهداف الايرانية مثل الدبابة شتيفتين والأهداف ذات التدريع القوى . فقامت بتسليح الدبابات ت ــ ٥٥ بالمدفع عيار ١٢٥ مم المستخدم مع الدبابة ت ـ ٧٢ .

كا يبدو أن العراق استخدمت تدريعا اضافيا للدبابات ت ـ ٥٥ أو جزء كبير منها وكذا الدبابات من الأطرزة الأخرى . ولم يثبت لنا عدد الدبابات التي تم تطويرها والتي استخدمت فعلا في القبال ومدى تجاحها . وزودت العراق الدبابة ت ـ ٧٢ بسكينة والدبابة ت ـ ٥٥ بوسيلة لفتح حقول الالغام وذلك ليمكن دنمها أمام الدبابات لفتح ثغرات في حقول الألغام .

## العربات المدرعة الأخرى :

كان نمط قتال العربات المدرعة شبيه بأسلوب قتال الدبابات . وفي يداية الحرب قامت

العراق بفتح عدد كبير من مركبات القتال المدرعة ولكنها فشلت فى استخدامها بالأسلوب السليم فهى مركبات ذات قدرات عالية على المناورة وتسليح قوى وتحمل عددا مناسبا من المشاة يمكنها القتال من داخل العربة أو النزول منها لاقتحام المواقع .

لقد حاول كلا الطرفان زيادة قوة نيران المركبات المدرعة طوال الحرب باضافة رشاشات أخرى وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وتحويل بعضها الى حاملات هاون واطلاق نيران الهاون من فوقها . كما استخدموا هذه المركبات فى أعمال الامداد وكمركبة قيادة وكمركبة اسعاف مدرعة . كما حاولت العراق زيادة تدريب المركبات المدرعة بيادة وكمركبة السعاف مدرعة . كما حاولت العراق زيادة تدريب المركبات المدرعة بيادة بيادة وكمركبة المواجهة المقواذف الصاروجية الايرانية ر ب ج والصواريخ الموجهة المضادة تلدبابات ( زودتها العراق بالواح من الصلب سمكها ٣٠ ـ ٤٠ م على اجنابها ) .

وعموما فان الدروس الرئيسية من الخبرة العراقية الايرانية في هذه الحرب بالنسبة للمدرعات دروس قليلة وضعيفة ولم يتعد بعض المحاولات لزيادة التوزيع ولكن الاستخدام كان سيئاً ولا يمكن الحروج بأى دروس تكتيكية أو تعبوية أو استراتيجية . لم نشاهد أى ابتكارات في التدريب أو الاستخدام ، ولم نشاهد أى قدرة على استغلال القدرات العالية لهذه المركبات في المناورة .

# ٩ - الدروس المستفادة من الحرب الجوية وحرب الصواريخ

استخدمت نظم الدفاع الجوى والقوات الجوية والهليكوبترات والصواريخ فى الحرب العراقية الايرانية على نطاق واسع نسبيا . كما أنها تعتبر أول حرب والعصر الحديث استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع . ومع ذلك فان ايران والعراق افتقرتا الى الحنكة التكتيكية والتعبرية والاستراتيجية فى الاستخدام الناجح والفعال لما لديها من تكنولوجيا ودمجها لتكون قوة قتالية فعالة وكفاءة القيادة والسيطرة على القوات . فلقد كان لدى كل منهما طائرات حديثة ووسائل دفاع جوى حديثة ومعدات الكترونية ... الح ، ولكن ادماج هذه العناصر لا تعمل معا فى تنسيق كامل لم يتحقق .

وبالنسبة للحرب الجوية وحرب الصواريخ في الحرب العراقية الايرانية فان أهم الدروس المستفادة يمكن تلخيصها فيما يلي:

- نعم كان للقوات الجوية تأثير هام على مسار الحرب الى حد ما ولكنها لم تحدث تأثيرا تكتيكيا أو استراتيجيا رئيسيا بالقدر الذى يتناسب مع الحجم والكيف المتوفران لديهما .
- لم تحسن أى من العراق وايران استخدام نظام القيادة والسيطرة الآلى الذى توفر لكليهما سواء فى السيطرة على وادارة عمليات القوات الجوية أو وسائل الدفاع الجوى . وظهر ضعف واضح بالنسبة للدفاع الجوى ضد الأهداف المنخفضة جداً وظهر بالنظام تغيران كثيرة .
- لجأت العراق وايران الى استخدام المدافع المضادة لطائرات فى الرمى المباشر ضد المشاة
   والعربات المدرعة ، وهو أمر ستحق دراسة واعية .
- التوسع في استخدام صواريخ الكتف المضادة للطائرات والأنواع منها المركبة على بعض المركبات ، ولم نشاهد استخدامهم لهذه الأنواع في تنسيق مع باقي وسائل الدفاع الجوى .
- تأثر القتال الجوى كثير بتكنولوجيا التسليح الذي كان متوفرا للطرفين ، ولم تحدث

- معارك جوية حاسمة في هذه الحرب.
- لم تكن معاونة القوات الجوية للقوات البرية أما ما يسمى close air support ناجحة من
   أى من الطرفين بالقدر الكافى.
- القصف الجوى للأهداف تأثر كثيرا باللجوء الى مهاجمة الأهداف من ارتفاعات عالية خوفا من الاصابة بوسائل الدفاع الجوى ، وكانت أجهزة التنشين أقل كفاءة مما يجب تقريبا الاستمرارية في قصف الأهداف لمنع الخصم من اصلاحها واستخدامها مرة أخرى .
- ➡ كان استخدام الصواريخ أرض أرض غير مؤثر لأسباب عدة أهمها محدودية الاعداد التى أطلقت فى كل ضربة ، وانخفاض دفة الصواريخ سكود والحسين وغيرها ، كما أن الرأس المدمر لهذه الصواريخ لم يتعد الى ٠٠٠ كجم . وكان التأثير الحقيقى لهذه الضربات تأثير معنوى أكثر منه تأثير تدميرى .
- لعبت الغازات السامة دوراً هاماً في هذه الحرب فلقد استخدمها الطرفان رغم تحريمها
   دولیا ، ونلاحظ ضعف التدریب ووسائل الوقایة ضد الحرب الکیماویة فی الجانبین .
- كان لقصر مدى كثير من أنواع الطائرات أثر فى تقبل وضعف الضربات الاستراتيجية
   الجوية الى حد كبير .

# • ١ – الذخائر الموجهة الذكية والذخائر الخاصة

لقد لعبت الذخائر الموجهة الدقيقة ( يطلق عليها أحيانا الذخائر الذكية ) دوراً هاماً في الحرب العراقية الايرانية رغم أنها كانت من أطرزة قديمة نسبياً ، ولم تكن الحرب اختباراً رئيسياً للتكتيكات والتكونولوجيا .

لقد استخدمت ايران الصواريخ المخوجهة المضادة للدبابات بكثافة ومنها التاو والدراجون الأمريكية الصنع وانتاك ، اساســـ ١١ ، ١٢ الفرنسية . ومعظم هذه الذَّخائر كان قد اشتراها الشاه في برنامج طموح لتطوير قواته المسلحة في محاولة ليكون قوة عظمي اقليمية وتجسد هذا الاستخدام في السنة الأولى ونصف من الحرب . كما استخدمتها القوات الايرانية في العمليات الهجومية ضد الدشم والملاجيء والتحصينات العراقية وضد الدبابات العراقية المخندقة ولنجاح هذه الذخائر حاولت ايران الحصول على التاو الأمريكي بكل الطرق بما في ذلَك التهريب وأي أساليب أخرى ، وفضيحة ايران جيت المعروفة لعبت دوراً كبيراً في هذا الأمر ويبدو أن ايران استخدمت هذه الصواريخ بنجاح وبتأثير في عملية الفاو عام ١٩٨٦ وفي هجومها المضاد الرئيسي في مهران في نفس السنة . ومع كل ذلك فان نسبة الاصابة لم تتعد ١٠٪ لأسباب غير معروفة اللهم الا مستوى التدريب ، وادى ذلك الى زيادة استهلاك هذه الذخائر عن المعدلات النموذجية بكثير . واعتقد أن من الاخطاء الشائعة التي تسبب انخفاض احتمال الاصابة هو ان بعض الجنود قد يطلق الصاروخ قبل أن يصبح الهدف داخل المدى أو في وضع يساعد الموجه على تتبع الصاروخ اثناء طيرانه بسهولة وبدقة تمكنه من ايصاله الى الهدف وتحقيق الاصابة . ولتأكيد ذلك اسوق مثالًا حدث في حرب اكتوبر وهو أن عددا من الموجهين للصواريخ مالوتكة ( وهي من الجبل الأول ) حقق معدلات اصابة عالية جداً فمنهم من دمر ٢٣ دبابة ومنهم من دمر ١٨ دبابة وذلك بفضل ارتفاع مستوى التدريب. واعتقد انه لو توفرت لمصر صواريخ من الجيل الثاني في حرب اكتوبر ٧٣ لتضاعفت خصائر اسرائيل في المدرعات.

لم تحقق العراق نسبا عالية فى الاصابة باستخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ففى المتوسط اطلقت القوات العراقية ٦ ـــ ٨ صاروخ ميلان أو هوت للحصول على اصابة ، كما أنها أطلقت من ٢٠ الى ٣٠ صاروخ ساجر ، 11-SS للحصول على اصابة ويرجع ذلك

بالقطع الى مستوى التدريب وتفهم الموجهين لاختيار انسب هدف وانسب وضع للاطلاق .

وبعد عام ١٩٨٢ ادى النقص فى هذه الصواريخ الى. فترة انخفض فيها استخدام الصواريخ والى التحول الى اسلوب القتال الثابت وبالتالى انخفاض اكبر فى معدلات الاصابة . ونظرا لطبيعة المعارك كان اكثر من ٥٠٪ من الأهداف دبابات وعربات مدرعة منخندقة وبالتالى لا يمكن الخروج بدروس مستفادة عن نجاح هذه الصواريخ فى حب تتسم بالمناورة وخفة الحركة فى استخدام المدرعات .

ومن دراسة قام بها بعض الخبراء عن استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات العراقية تم الخروج بالملاحظات التالية :

- كثير من القوازف اطلقت صواريخها دون أمل حقيقى فى الحصول على اصابة مباشرة ،
   فمن بين كل أربعة قواذف قام ثلاثة باطلاق الصواريخ لمجرد الازعاج أساسا .
- كانت مركبات القتال المعرضة اكثر تعرضا عند اطلاقها للصواريخ المضادة للدبابات
   الموجهة لسوء اختيار الموقع واستخدام طبيعة الأرض.
- أهمية أن تتوفر صواريخ موجهة مضادة للدبابات تقل أقل مسافة للاطلاق عن ١٠٠ م حتى يمكن استخدامها بنجاح في قتال المدن والمناطق الجبلية المغلقة .
- كثير من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات اطلقت ضد الدشم والتجهيزات الهندسية
   ونجحت في تدميرها .
- النقص الكير في أجهزة الرؤية الليلية أثرت على الاستخدام التكتيكي لهذه الصواريخ.
- أهمية بساطة أجهزة التوجيه واجهزة التتبع والسيطرة على الصاروخ أثناء سيره على خط المرور أمر هام وحيوى .
- ان عدد القواذف وعدد الصواريخ مع كل قاذف هام جداً ، كما أن الامداد بالصواريخ أثناء القتال كان عاملا حاسما في كثير من المعارك .
- لا زالت القواذف الصاروخية المضادة للدبابات هامة وحيوية مثلها مثل الصواريخ
   الموجهة المضادة للدبابات ، كما اتضح تزويد هذه القواذف بطلقات مضادة للمشاة

ليمكنها التعامل مع المشاة في المعركة بنجاح.

#### الهليكوبترات الهجومية :

ان الهليكبوبتر المسلحة والتي يطلق عليها Gunship سلاح خطير في المعركة الحديثة لمرونته وقة نيرانه ودقتها ، فهي مسلحة بصواريخ مواجهة مضادة للدبابات تفننت الدول في صناعتها الى أن وصلت لاجيال منها وصل مداها الى ستة كيلومترات ومن الجيل الثالث الذي يستخدم نظام Fire and forget ، وكذا خزانات صواريخ حرة ورشاشات ثقيلة وصواريخ جو / جو ... الخ .

وفى الحرب العراقية الايرانية امتلك الطرفان اعداداً من الهليكوبترات المسلحة الا أن ايران فقدت نسبة كبيرة مما كان لديها منذ عهد الشاه بسبب نقص قطع الغيار وانحطاط مستوى الاصلاح والصيانة بسبب الثورة . بل أن ما بقى لديها من هذه الهليكوبترات يعمل بدأ يتآكل تدريجياً أثناء الحرب ولذلك لم تتمكن الا من استخدامها بأعداد صغيرة ولكنها لم تكن قوة رئيسية مؤثرة .

أما العراق فكان لديها عدد كبير نسبيا ولكنها لم تستطع التغلب على المشاكل التى قابلته في الاستخدام . وحاولت استخدام هذه الهليكوبترات كقطع مدفعية متقدمة للضرب على القوات الايرانية المتقدمة أمام الحد الامامي للدفاعات الايرانية . ونادراً ما استخدمت العراق هذه الهليكوبترات للضرب في العمق أو لابرار قوات خلف أوضاع العدو أو على أجنابه . ومن المعروف أن استخدام هذه الهليكوبترات كاحتياطيات مضادة للدبابات طائرة تدفع في الوقت والمكان المناسبين لصد اختراق أو لتدمير رتل مدرع ... الخ . ولكن العراق لم تستخدمها بهذه الصورة وفي مثل هذه المهام علما بأن طبيعة المسرح توفر طرق اقتراب مستورة لهذه الهليكوبترات بحيث يمكنها الوصول الى مؤخرة أو أجناب القوة المدرعة المعادية ثم باتخاذ أسلوب التعلق والأطلاق والاحتاء يمكنها احداث خسائر جسيمة في هذه القوة بل تدميره احيانا اذا كان عدد الهليكوبترات مناسبا ، ثم بالمناورة وتغيير أماكن التعلق والاطلاق تتفادي أي خسائر من الاسلحة المضادة للطائرات المرافقة للمدرعات لحمايتها ، فزمن تتفادي أو الاطلاق لا يتعدى بضع ثواني لا تكون كافية لوسائل الدفاع الجوى احداث خسائر مؤثرة في قوة الهليكوبترات القائمة بالضربة . وهذا الأسلوب يتطلب تدريبا راقيا وطيارين

على درجة عالية من المهارة وهو ما لم يتوفر فى قوة الهليكوبترات المسلحة العراقية . فمشكلة الطيارين العراقيين كانت مزيجا من عدم القدرة على الطيران ليلا ، وعدم المهارة فى اصابة الدبابات بذقة فى الاراضى الجبلية والمستنقعات وبالمناطق التى توجد بها تجمعات مدرعة ايرانية تستعد لشن الهجوم . وقد يكون ذلك لعدم توفر الوسائل الفنية والتكنولوجي للطيران ليلا ، ووسائل البحث عن اكتشاف الأهداف ليلا .

وهذا درس هام لكل من لديه هليكوبترات هجومية فعليه تزويدها بالتكنولوجيا اللازمة للطيران والاقتراب الآمن ليلا واكتشاف واصابة الأهداف ليلا وفى كل الأحوال الجوية وتكثيف تدريب الطيارين على تكتيكات استخدام الهليكوبتر الهجومية فى مختلف صور المعركة الحديثة .

#### ١١ - المدفعية ذات المواسير والمدفعية الصاروخية

استخدم العراقيون حشود نيران المدفعية مع بداية قتال المدن الكثيف في المدن الرئبسية لخوزستان فقبل دفع مشاتهم في هذه المناطق نفذت المدفعية العراقية تمهيدا نيرانيا طويلا وصل الى ساعات طويلة لتليين واسكانت الدفاعات في المدينة مستخدمة في ذلك المدفعية بعيدة المدى . ولم تكن مؤثرة بالقدر المتوقع في هذا القتال لأنه ادى الى تدمير للمباني اكثر من اسكات وتدمير الموزاقع الدفاعية ، ولم يقتل ويصاب الا عدد قليل من المدافعين الايرانيين علما بأن تمهيدا بهذا الحجم وهذه الاستمرارية كان لابد أن يحدث حسائر في القوة البشرية والمعدات والاسلحة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ وهو ما يحدث ومن المؤكد أن السبب في ذلك يرجع الى فشل في استطلاع الأهداف وتحديدها وتحديد احداثياتها بدقة وان التخطيط النيراني للمدفعية كان ضعيفا وغير دقيق . واستمرت حشود النيران العراقية غير مؤثرة بالقدر اللازم الا في حالة ضربها ضد الموجات البشرية التي استخدمتها ايران في معظم هجماتها .

وحاولت العراق استخدام المدفعية في قصف المدن والمناطق الآهلة بالسكان لتجبر ايران على اعطاء تنازلات ثم تجبرها على قبول وقف اطلاق النار . حتى أن صدام حسين قال في كلمة وجهها للايرانيين « سنستمر في ضربكم على رؤوسكم الى أن تعترفوا ببحقوقنا » . وفي بعض الحالات وجهت ايران هذه الضربات ( بالمدفعية ) ضد أهداف عسكرية

واقتصادية ومراكز سكانية وكلها أهداف لا تتطلب دقة النيران وانما ضرب مناطق. فعلى سبيل المثال قامت المدفعية العراقية بضرب معامل تكرير البترول في عبدان في المزاحل الأولى من الحرب. واستخدمت العراق المعفعية بعيدة المدى ( مثل المدافع عيار ١٣٠ ) لضرب نيران ازعاج على المدن والمناطق الخلفية الايرانية. وكان الهدف من ذلك هو عرقلة التحركات والأعمال المدنية أكثر منه احداث خسائر. ولقد وصف احد الصحفيين قصف المدفعية في قطاع البصرة بأن الذخيرة التي استخدمت في الساعة الواحدة تقدر بألاف الدولارات وهو ما يوضح التكلفة المرتفعة لنيران المدفعية ، ويكفي كمثال واحد ان رشقة واحدة من كتيبة مدفعية صاروخية ب م ل ٢١ يستغرق اطلاقها اثني عشر ثانية فقط تتكلف ما يقرب من نصف مليون دولار ( الكتيبة تتكون من ١٢ قاذف بكل قاذف ٤٠ دليل أي أنها تقلق في في ١٢ ثانية ، ٤٨ طلقة صاروخية عيار ١٢٢ م في ١٢ ثانية ).

وخلال الفترة من عام ١٩٨٤ وعام ١٩٨٨ تحسن أداء المدفعية العراقية واصبحت اكثر تأثيراً وفاعلية في حشد نيرانها ضد حشود المشاة الايرانية المتقدمة للهجوم، في القصف المضاد ضد المدفعية الايرانية، وفي نثل النيران من هدف الى آخر أو مجموعة أهداف الى مجموعة أخرى بسرعة وبدقة. كما زاد الوزن النوعي للمدفعية ذاتية الحركة وبذلك تمكنت المدفعية من مرافقة المشاة والدبابات في المعركة بنجاح. ورغم أن العراق لم يرتفع اداؤها الى مستوى معركة الاسلحة المشتركة المعروف في الدول الغربية والكتلة الشرقية على حد سواء الا أن أداءها تحسن بشكل ملحوظ وكان ذلك عاملا حاسما في انتصاراتها عام ١٩٨٨.

ومع أن ايران توسعت في استخدام مدفعيتها الا أنه نلاحظ أنها لم تستخدم حشود النيران في المواقف التي تطلبت هذه الصورة من صور النيران . فلقد ذكرت احدى وكالات الانباء أن سبب نجاح العراق في القتال من أجل سوسانجيرد يرجع أساسا الى ضعف معاونة المدفعية الاير انية بالنيران . وهذا النقص في معاونة المدفعية للوحدات الذي واجهته القوات الايرانية في المراحل الاولى من الحرب لم تكن الاعيبا في التنظيم اكثر منه بسبب نقص في الامكانات أو بسبب نقص في التأمين الفني للاسلحة .

ومع ذلك فلقد استخدم الايرانيون حشود النيران ضد أهداف كالبصرة والدفاعات العراقية بنفس الأسلوب الذى اتبعته العراق ولو أن حجم المدفعية المشتركة كان أقل بكثير مما استخدمته العراق . كما أن ايران لم تعتمد على وسائل حديثة لتحديد الأهداف .

وعلى الرغم من كل ما نشر من انباء مختلفة فان الضباط العراقيين والايرانيين على حدٍ سواء كانوا على يقين من أنهم فشلوا في استخدام حشود المدفعية على المواقع الدفاعية لتحقيق حسائر جسيمة في الطرفين ، وان استخدامها واستخدام تجمعات النيران على المدن والمناطق الآهلة بالسكان لاحداث صدمة سياسية أساساً . ويمكن مجازا أن نطلق على هذا النوع من القصف « النيران العمياء » .

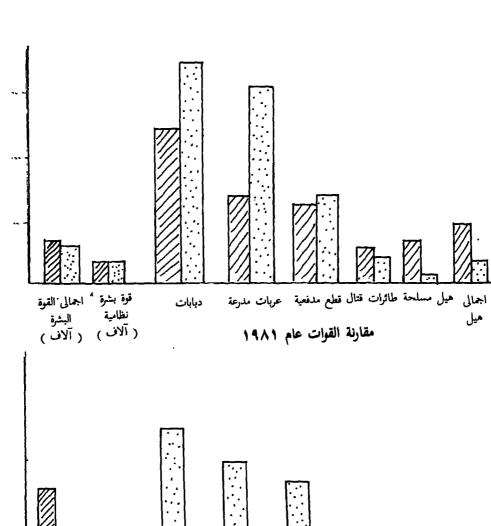



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

|        | لشهرى من البترول لا |              |
|--------|---------------------|--------------|
| ١٩٨٨   | عام ۱۹۸۷ وعام       | في الفترة من |
| العراق | ايران               | التاريخ      |
|        |                     | عام ۱۹۸۷ :   |
| ١,٩    | ۲,٦                 | مايو         |
| ۲,-    | ۲,۰                 | يونيو        |
| ۲,-    | ۲,٥                 | يوليو        |
| ۲,۲    | ۲,۲                 | أغسطس        |
| ۲,۳    | ۲,۱                 | سبتمير       |
| ۲,۰    | Y, £                | أكتوبر       |
| ۲,٦    | ۲,۲                 | نوفمبر       |
| ۲,٦    | ۲,۲                 | ديسمبر       |
|        |                     | عام ۱۹۸۸ :   |
| ۲,٤    | ۲,-                 | يناير        |
| ۲,٥    | ١,٩                 | فبراير       |
| ۲,٥    | ۲,-                 | مارس         |
| ۲,۷    | ۲,۲                 | ابريل        |
| ۲,٦    | ۲,۲                 | مايو         |
| ۲,٧    | ۲,۲                 | يونيو        |
| ۲,۸    | ۲,۳                 | يوليو        |
| ٢,٦    | ۲,۳                 | أغسطس        |
| ۲,٧    | ۲,٤                 | سبتمر        |
| ۲,۷    | ۲,٤                 | أكتوبر       |
| ۲,٧    | ۲,۰                 | توقمير       |

|             | طلقت فی الحرب      | ضِ – أرض التي ا | اعداد الصواريخ أر |         |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| ان          | ایــــا            |                 | الع               | السنية  |
| سکود        | ۔<br>وجلا <i>ب</i> | سسكود           | فرو ج−٧           |         |
|             | _                  |                 | ١.                | ነ ዓሉ •  |
|             | _                  | 1               | ٥٤                | ١٩٨١    |
|             | _                  | ٣               | 1                 | 1481    |
| _           | _                  | ٣٣              | _                 | ነ ዓለኛ   |
| <del></del> | _                  | 70              | 4                 | ነዓለ٤    |
| -           | ١٤                 | ۸۲              | ~                 | 1980    |
| -           | λ.                 | _               | -                 | ተለየ ነ   |
| 14          | ١٨                 | 70              | _                 | 1984    |
| 71          |                    | 195             | _                 | ነ ዓ ኢ ላ |
| 1 - £       | 781                |                 | ٦٧                | أجمالي  |
| 1 V £       | 771                | 411             | • 7               | G.      |

بيسانات عامسة تطور حجم القوات البشسرية النظامية وغير النظامية

| العـــــواق |        |        |        | ايـــــان |        |        |                   |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------------|
| - 1988      | - 1988 | - 1981 | - 194. | - 1924    | - 1981 | - ۱۸۸۰ | السينة            |
| ٩٨٥         | 1988   | 1987   | ١٩٨١   | 1988      | 1481   | ١٨٨١   |                   |
| 727         | 017    | 704    | 7 2 7  | 000       | 190    | Y£     | القسوة النظساميسة |
| 3           | ٤٧٥٠٠٠ | 71     | ۲      | Y0        | 10     | 10     | الجيش             |
| ٤٢٥،        | ٤٢٥.   | ٤٢٥.   | ٤٢٥.   | 7         | 1      | Y      | البحريسة          |
| ۳۸۰۰۰       | ٣٨٠٠٠  | ٣٨٠٠٠  | ٣٨٠٠٠  | ۳۸۰۰۰     | Yo     | y      | القـوات الجـوية   |
| γο          | γο     | Y0     | 70     | ٣٥٠٠٠٠    | ٤٠٠٠٠  | £      | احتيساط           |
| 77          | ٤٥٤٨٠٠ | 799    | 79     | 70.0      | γο     | γο     | میلیشیات          |

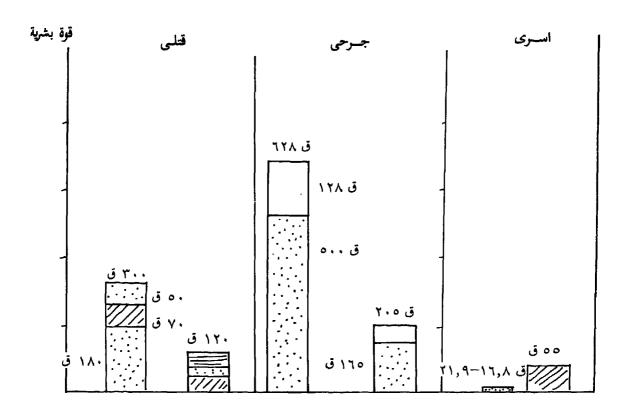

صغری الله عظمی عظمی ترمومتر الخسائر ( قتلی ) فی متصف ۱۹۸۶

تكلفة الدمار ٤٠ مليار دولار

حجم الأفراد الذين تأثروا بالحرب ٨٠ مليون حجم الأفراد الذي هجروا ١٢ مليون اجماليُّ التكُّلفة ٢٠٠ مُلْيَار دولَّار تكلفة الحرب ٢٠٠ مليار دولار

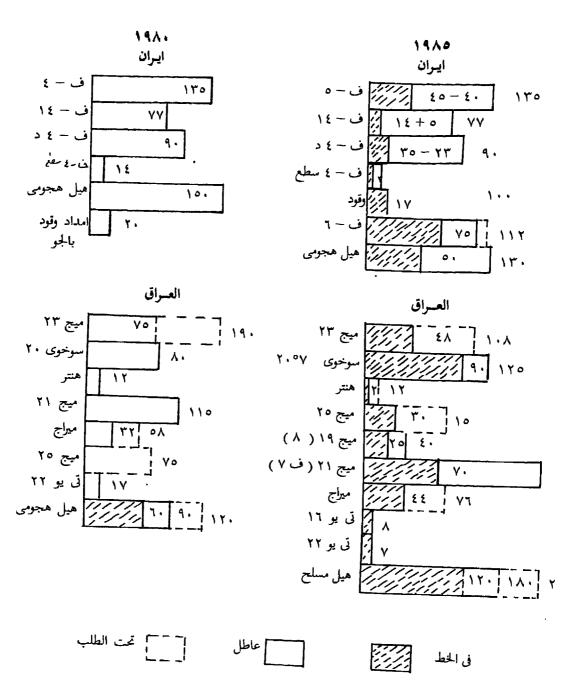

تغير موقف القوات الجوية في الفترة من ١٩٨٠ الى ١٩٨٥

مقارنة مدى العمل القتالي للطائرات

| معماولة أرضمية ( للقمموات البريسة ) |                     |              | -           | التسليح  |          |                  |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------|----------|------------------|
| منخقض منخفض                         | عالى – منخفض – عالى |              | داورية      | اعتراض   | بالحمولة |                  |
|                                     | رد عادی             | -            | جوية        | G G      | ( رطل )  | وع الطائسرة      |
| Y 2 •                               |                     | ۳۸۰          | <del></del> | -        | -        | ن — <b>٤</b> –   |
| _                                   | 40.                 | ٧            |             | _        | 7        | - ٦ – ي          |
|                                     | ٦0٠                 | ٥0.          | ~           | <b>-</b> | ٣٠٠٠     | - ۷ – د/ی        |
| Y 0 .                               | ٥.,                 | ٤٠٠          |             | -        | ٣٠       | 1                |
| ٧٨٠٠                                | 17                  | <b>አ</b> ٤٠٦ |             | -        | 7        | ب – ۲ه ج         |
|                                     | _                   | _            | ~           | 474      | _        | ا ۱۰۶ س          |
| Y = Y                               | ٤                   | 440          | 775         | 279      | ٤٠٠٠     | ے ؛ ی            |
| -                                   | ٤٨٥                 | _            | 7.8.1       | 17.      |          | اه ر             |
| ٤o٠                                 | ٥٩.                 | ٧0٠          | 779         | -        | ۸٠٠٠     | ے ۱۵ <i>س </i> د |
| ٤0.                                 | 99                  | ٧0٠          | 779         | _        | ۸٠٠٠     | ے ۱۵ <i>ای</i>   |
| <b>r</b> o.                         | _                   | ۰۲۰          | 740         | _        | ••••     | ب ۱۸ ا/ب         |
| 710                                 | _                   | ٥٢٥          | 716.        | _        | 0        | ب ۱٦/ب           |
| ٨٠                                  | _                   | ***          |             | _        | • _      | يجً ۱۷           |
| ۱۳۰                                 | _                   | ۲0.          | 70.         | ١0.      | _        | يج ١٩            |
| _                                   | _                   | _            | 440         | 70.      |          | يَّج ۲۱ ف        |
| ١٢٠                                 | _                   | <b>70</b> V  | ***         | 11.      | _        | يَجَ ۲۱ م ف      |
| 10.                                 | _                   | ٤٣٤          | ۲۳۳         | 188      | _        | یج ۲۱/س م ت      |
| 797                                 | _                   | 940          | ٧.,         |          | ٤        | يج ٢٣ س          |
| ۳1.                                 |                     | ٥٨٠          | ٧٥٨         | ۳۸۰      | ٤        | يَجَ ٢٧          |
| 797                                 | _                   | 07.          | ٧           | ٥٥٠      | _        | ينج ۲۳ م س       |
| ۳1.                                 | _                   | ۰۸۰          | ٨٥٧         | ۳۸۰      | 1        | یج ۲۷            |
| 797                                 | _                   | ٥٦.          | ٧.,         | 00.      | _        | يج ٢٣ م س        |
| _                                   | _                   | _            |             | _        | _        | بيج ٢٣ ب م       |
| 441                                 | _                   | 1147         | 1.44        | ۹۳       | _        | يج ١٢٥           |
| <b>ም</b> ለ•                         |                     | 474          | ٥           | 110      |          | ىيىج ۲۹          |
| ٥٨٠                                 | _                   | 17           | 17          | ٦٨٠      | -        | سِجَ ٣١          |
| 17.                                 | _                   | 770          | <b>۲1</b> X | T01      | -        | سرآج ۳ ی         |
| <b>Y1</b> A                         | -                   | ٣0.          | 404         | ۱۷۲      | _        | براج ه           |
| <b>ም</b> ደአ                         | _                   | ٥٩٣          | ١٣٥         | 770      |          | میراج ف ۱ س      |
| ٣٦.                                 | _                   | ٦            | ٥٩.         | 740      |          | میرآج ف ۱ ی      |
|                                     | ٤٢٠                 |              | 7           | ٥        | ~        | ميراج ٢٠٠٠       |
| ١٤.                                 | _                   | ۲.,          |             | _        | -        | -<br>سو ۷ ب      |
| 19.                                 | _                   | ٣٣٠          |             | _        | 7        | سـو ۱۷           |
| ۲                                   | _                   | ٣٤.          | -           | _        | _        | سو ۲۰            |
| **•                                 | _                   | 94.          | _           | -        | ٤٠٠٠     | سو ۲٤            |
| <u>~</u>                            | _                   | ٧١٥          | ٠٩.         | _        | -        | سو ۲۷            |

جدول يوضح مشتروات الأسلحة والمعدات الايرانية والعراقية من الدول المختلفة

| مشتروات ايران     | مشتروات العراق     | سم الدول المصدرة           |  |
|-------------------|--------------------|----------------------------|--|
| صفر               | صفر                | الولايات المتحدة الأمريكية |  |
| ٤٠ مليون دولار    | 6,0 مليار دولار    | فرنسيا                     |  |
| ۸۰ مليون دولار    | ۰ ۷ مليون دولار    | بريطانيا العظمي            |  |
| صفر               | ٦٢٥ مليون دولار    | ألمانيا الشرقية            |  |
| ۲٤٠ مليون دولار   | ۱۵٫۳ مليار دولار   | الاتحاد السوفيتي           |  |
| ۲۰ مليون دولار    | ٥٢٥ مليون دولار    | بولندا                     |  |
| ۳۰ مليون دولار    | ٤١٠ مليون دولار    | تشكوسلوفاكيا               |  |
| ۱٫۲ ملیار دولار   | ٣,٣ مليار دولار    | الصين الشعبية              |  |
| ٦,٧٨٥ مليار دولار | ۷٫۰۱ مليار دولار   | دول أخرى                   |  |
| ۸٫٤۰٥ مليار دولار | ۳۱٫۷٤۰ مليار دولار | اجمالي                     |  |

# تم بحمد الله تعالى



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقسم الإيسداع ١٠٥٩٤ / ٩٣

I.S.B.N: 977-00-6194-8





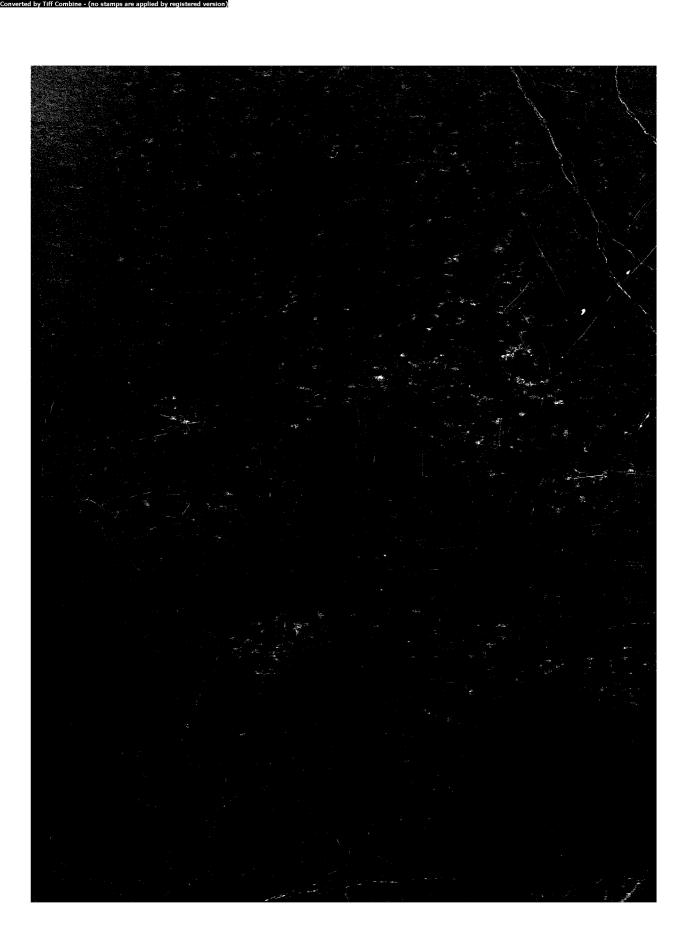